

اشتریت من شارع المتنی ببغداد فی ببغداد فی ببغداد می منور ۱۶۶۶ هر فی برداد

٩٠ سَيْرُوبُرُ (حَالِبَةُ الْمُؤْمِدُونِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

# و داعا جدی خنن أحب

هنري زغيب

نورما فوکس ما پزر

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

وداعا جدي كنت أحيد نورها فو كس ما يزر ترجمة هنوي زغيب الطبعة العربية الاولى ١٩٨٩ جميع الحفوق محفوظة الناشر دار ثفافة الاطفال ـ العراق ـ بغداد ص. ب ٢٤١٨

## سلسلة مكتبتنا

تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال المدير العام : فاروق سلوم سكرتير التحرير:فاروق يوسف

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books



September 1

«جيني» في مطعم، تقدم القهوة وقطع الخبز. تنهرها أمها محاطة بجمع مميز:

- القهوة باردة، والخبز بائت.

تهرع جيني رافعة كل شيء عن الطاولة، سائلة بمجازفة:

ـ هل لي بدراقنة؟

تجيبها أمها بلهجة قاسية:

ـ وهل تستحقين ؟

حطت على كتف «جيني» يد مهدئة ، وتناهى صوت :

ـ لا تخافي . أنا هنا .

التفتت «جيني» ففوجئت مذعورة: إنه هو. جدها الحبيب. يلبس مروالا أبيض وسترة بيضاء، وجبينه مملوء ضهادات. صرخت له برعب:

- إنزع هذه كلها . . بسرعة .

واستيقظت «جيني» من نومها خائفة، تتردد في وعيها بقايا من هذا الحلم المزعج. كان قلبها يخفق بضربات قوية، ومل، فمها طعم لاذع سرعان ما زال حين تأملت الغرفة التي تتقاسمها مع شقيقتيها النائمتين مطبقتي القبضات. كانت الصغرى مكومة كديسم، و «غيل» مدسوسة الرأس تحت الغطاء و مكشوفة القدمين.

إنه صباح الخميس. الساعة السادسة وعشر دقائق. المطر يزقزق على زجاج النافذة قرب سرير جيني. في الشارع سيارة تهدر بازعاج في البيت، الجميع نائمون.

الجميع؟ كلا. أرهفت السمع، فتناهت اليها حركة من جدها في الطابق الأسفل. أحبت أن تناديه. وسرت فيها رعشة فرح، فكشفت غطاء السرير. وبدلا من أن تقفز منه كجدي تزحلقت بهدوء على الشرشف الأبيض الصقع.

لبست سروالا من الجينز، وأخذت تفتح درجا من الخزانة، فصر. تجمدت مقطعة الأنفاس. يجب أن تلبس من دون أن توقظ «غيل» وأن تتسلل من البيت من دون أن تتنبه أمها، وأن تنزل تلقي على جدها تحية الصباح. حاولت فتح الدرج مجددا، فانفتح بها يكفيها لتمد يدها إليه، فتناولت أول صدرية صوف طالتها أصابعها: كنزة خضراء كانت تلبسها قبلها «غيل». لم تكن تحبها، لكنها لبستها، وحملت خفيها وراحت تعبر الغرفة على رؤوس أصابعها، كي لا تطقطق خشبات الارض تحت قدمها.

فيها هي تخرج، غطت الصغرى «إيتيل»، فتململت ورفت بجفنيها . وأطلقت «غيل» وهي غافية، زفرة عميقة. تجمدت جيني في مكانها: إذا استيقظت شقيقتها، أفسدت عليها كل محاولتها، لأنها ستصرخ: «الأن في هذه الساعة»، وتقفز في سريرها كسمكة الشبوط.



أدارت جيني قبضة الباب وخرجت الى الممشى، مارة على رؤوس أصابعها حتى الحهام. كيف لها أن تستعمل الماء من غير صوت؟ فتحت الحنفية، فسالت في كفها قطرات تكفيها لغسل وجهها وتنظيف أسنانها. تطلعت في المرآة: إنها فعلا تشبه سيدة من سيدات (موديغلياني) كها شبهتها السيدة (سبنس) أستاذة الرياضيات في معهد الاتحاد. كان الجميع يتهافتون للمحافظة على أولاد آل سبنسر. صحيح أنهم كانوا كثيري التدلل (أحدهم، يوما، عض جيني) لكن والديهم كانا يغدقان الهبات المناسبة على الناس. وكانا يدفعان جيدا، الى جانب القسط المدرسي.

قبل أسابيع من ذلك، سألت السيدة سبنسر اذا كانت جيني رأت، مرة، لوحات وجوه بريشة موديغلياني. نفت جيني برأسها وهي تنتزع من (كيم) قلم كادت تزجه لها في فمها. وأضافت السيدة سبنسر:

بهاتين العينين الكبيرتين اللتين تسطعان في وجهك، وهذا الذقن
 النحيف، كان يمكنك أن تكوني نموذجا حيا رائعا له.

وفي الأيام اللاحقة، راحت جيني - بتأثير من هذا الكلام حول جهالها - تشعر بأنها خفيفة كفراشة. ويوم السبت اصطحبت صديقتها (رودا) الى المكتبة البلدية العامة، حيث بحثتا عن كتاب حول الفن الحديث، فوجدتها كتابا كبيرا مصورا، تصفحتاه بلهفة عصبية، وأصيبتا بخيبة كبرى: وجدته لموديغلياني رسوم وجوه مشوهة، وخاصة في العيون. وعلقت رودا على ذلك بأن جميع اللواتي رسم موديغلياني وجوههن، كن صابات بوجع أضراس مزمن.

عبرت هذه الافكار سريعة في رأس جيني، فيها تفتح الباب بحذاقة، خفاها في يدها، تتنقل من دون حس، وإذ.. فوجئت بأمها أمامها، في قميص نومها الأحمر، تسد لها الطريق وتبادرها:

- كأنني سمعت سقسقة مياه . . بم تتعثلين في هذه الساعة المبكرة؟

- ... استيقظت .. فتهضت .. هذا كل ما في الأمر. . لكنني لم أحدث أية ضجة .
- ستوقظين كل من في البيت. عودي الى سريرك ونامي سن
  جديد.
  - ـ ولكن يا أمي . . لم يعد بي نعاس .
  - \_ أقول لك عودي الى النوم. ما هذه ساعة النهوض بعد.
  - ـ لكن جدي استيقظ ونهض. كنت ذاهبة أقول له صباح الخير.
    - وهذا الأخر. . ألا يكفيك ما تقضينه معه طوال الوقت؟
      - ـ ولكن، يا أمي..
- \_ كلم احتجت اليك أبحث عنك، تكونين عنده. أبوك أيضا لاحظ ذلك. لست أدري ماذا تفعلان كل هذا الوقت.
  - ـ نتحدث . . نلعب بالورق . . و . .
- ويدرت من جيني حركة وهن، فلم تكمل. المهم، عندها، ليس ماذا تفعل مع جدها، بل أن تكون معه.
  - \_ ألا ترين أن عليك تخصيص وقت أكثر لعائلتك؟
    - ـ وجدي، أليس فردا من هذه العائلة؟
- ـ لا تتحامقي. تفهمين جيدا ما أعنيه بكلامي. فلماذا تجادلين في مثل هذه الساعة المبكرة؟ عودي فورا الى سريرك.

قالت أمها ذلك، ودفعت بها الى الداخل. فارتدت جيني محمرة الموجه من الغضب، تعض شفتيها من القهر، وتترنح في الغرفة. ثم اندست في فراشها.

في الساعة السابعة إلا ربعا، استيقظت (إيتيل) ونهضت واقفة وراء قضبان سرسرها، وهي تهز شقيقتيها. تنحنح أبوها في الحمام. استيقظت غيل)، وخرج من تحت الغطاء رأسها المملوء بمجاعد الشعر الزهرية، فالتفتت صوب المنبه وسألت بصوت منخفض:

- كم الساعة؟

ثم استقامت في سريرها، وأخذت تنزع من شعرها المجاعد.

للمرة الشانية، ذلك الصباح، كشفت (جيني) الغطاء عنها، فتطلعت اليها (غيل) بعينين محملقتين:

- ما هذا؟ هل نمت بكامل ثيابك؟ ما أشد حماقتك.

- لا تتدخلي في ما لا يعنيك .

ونزعت جيني صدرية الصوف الخضراء بحركة غاضبة ، وهي تردد:

- وهل يمكن الذهاب الى المدرسة بصدرية كهذه؟؟



# r

استيقظ كارل بينويير في وقته المعتاد. شعربالم في جسمه كله، وبأنه متيبس كحطبة. فأطلق زفرة «يا إلهي»، واستوى في سريره بصرخة ألم. دفع الغطاء بيدين معقدتي المفاصل. كان الهواء في الغرفة ينضح بالسخام (سواد الدخان). طوال الليل كانت نافذته مفتوحة، مما يؤذي داءه: التهاب المفاصل. انحنى محاولا لمس أصابع رجليه. كان ينام بلباسه الداخلي: سروال عتيق وقماط طويل مرخيين. وفيما هوينزل من السرير، زفر مجددا: «يا رب». كان طويلا وهزيلا على سقم، وأظافره مصفرة وقاسية كما قرون.

الساعة السادسة. المطرغزيس. ليس من يستيقظ في مثل هذه الساعة. وليس ما يحوجه الى ذلك: فلا رئيس ينتظره، أو رقيب، أو بقر للحلب. لماذا لا ينام حتى الشامنة او العاشرة؟ او حتى الظهر؟ ومن

يهتم لذلك؟ لن يغير هذا في دورة الزمن. فالعالم يكمل مساره به او من دونه. أحس باشفاق على مصيره التاعس، حين وقع نظره على كيس نسيته (جيني) ليلة البارحة. غريب كم تنسى هذه الفتاة أغراضا لها: كتبا، اوراقا، مشطا، قفازين، وحتى حذاءها أحيانا. انحنى (كارل) يلم الكيس ويضعه على المنضدة. وفكر: كفاه كآبة. هو أيضا عنده دافع لينهض. عنده جيني، صغيرته جيني.

تثاءب وهو يكلا، من دون حماس، شعيرات صدره الهزيلة. وحرك يديمه ليجري الدم في أصابعه، فيما يروح ويجيء حافيا في الغرفة. كانت هذه مجلدة، زجاج نافذتها مغشى بالبخار من شدة الراطوبة، وجدرانها تنضع. هذا هو القبو الذي جهزه له ابنه.

لبس صدرية صوفية ، وتوجه الى الحمام . ظل دقائق واقفا أمام الحوض . جميع وظائف الجسم تتباطأ مع تقدم السن . أرعبه أن يبلغ الثالثة والثمانين ، وأن تتشوه يداه بداء المفاصل ، ويضيق تنفسه وتسع مجرفة ذكرياته .

في مطبخه الصغير، اغتسل بالماء البارد، حتى كاد ينقطع نفسه. كان يمكنه أن يستعمل الماء الفاتر، لكنه اعتاد أن يستحم بالبارد. لذا أكمل. إنها قضية مبدأ.

ارتدى لباسه. بدا هزيلا جدا في سرواله . لم يكن يوما بدينا ، لكنه لم يمر في فترة من عمره ان كان في غضونها مجرد لحم مقدد على عظم . بل كان ، على العكس ، فخورا بعضلاته وقوته ، وكانت جميع الظروف تؤاتيه ليذهل دائما زوجته ، حتى أن الناس كانوا يرددون : «كارل بينويير . . رجل وسيم » . ولم تكن طلته تكذبهم ، فهو كان فعلا قوى البنية ، ذكيا ، وقادرا .

صفرت المغلاة، فسكب الماء في كوب، ووضع فيه كيسا صغيرا من الشاي. ثم أخذ حبتين من الأسبيرين راح يمصهما وهو واقف بالقرب من النافذة. تناول الشراب جرعة واحدة وهويغلي فأحرق حلقه. هذه عادته دائما: أن يجرع القهوة والشاي والحساء في حالة غليان. وهذا ما كان يغيظ زوجته (مادلين) التي كانت تصرخ له بلهجة عيية: «ستحرق حلقومك». وهو لا يلتفت، فتستطرد: «كارل، هل تسمعني»؟ فكان، ليغيظها أكثر، يشرب السائل أسرع، محدثا غرغرة بين شفتيه، حتى باتت، كي تتسلى، تسكب له قهوة فاترة، وحساء ساخنا قليلا، وشايا يمكنه أن يغسل به وجهه.

ابتسم كارل لهذه الذكريات، فيما راحت تمر في مخيلته صور، بعضها ضبابي، كصورة أبيه، وبعضها الآخر شديد الوضوح. تذكر حين كان غلاما، في قطار ذات ليلة، ملتصقا بأمه. وتذكر قولها له: اكارل، إجلس مستويا، ستجعد لي ثيابي». ومع هذا، تركته يغفو على كتفها. كانا ذاهبين لتمضية العطلة في مزرعة جده. تلك المزرعة. أية جنة صغيرة. حقول شاسعة، بقرات حلوب، معزى ودجاجات رومية على الاغصان. كان يلعب على هواه، يتسلق ولا الشجار، ينام على العشب. وما يزال حتى اليوم يتذكر لسعات البعوض على جنبيه، وحروق الشمس على جلده. كما يذكر طعم تفاحات ممتلئة العصارة، وقتدة سميكة تغطي قوالب الحلوى، وجرعات حليب كان جده يتيحها له بالمغرفة تقريبا من ضرع البقرة مباشرة. كل ذلك، مر في باله، كأنه حدث أمس.

في الخارج. المطرما زال ينهمر، وكارل يتابع حركات رتيبة لتراقص المساحات على زجاج السيارات المتلازة. تناول قطعة من الخبز البائت، وأعاد سكب بعض الشاي في الكوب. لا يأكل كثيرا عند الصباح، راح يغمس الخبز في الشاي الساخن ويمضغه من دون كثير قابلية. وأخذ يقارن بين هذا الخبز. وذاك الذي في زمن شبابه كان في الأقل ذا مذاق. ثم راح يتذكر تلك القصاع التي كان يأكلها في

صباه. وانهمرت عليه من جديد صور وذكريات. يوم سار كيلو مترات طويلة في الشمس المحرق، وهو يتصبب عرق. وذكريات حب وذكريات موت ـ تذكر أنه دفن ثلاثة أولاد قبل ولادة فرنك .

فجأة، علا ضجيج في الطابق الأعلى. ففهم أن الجميع استهقظوا في البيت، وستبدأ الجلبة المعتادة. بكاء الصغيرة ممتزج بصراخ وضحك. وهو في جحره المظلم، لا يزعج أحدا، ولا يحدث جلبة. حتى عند ارتشافه الشاي. كان يتأمل الارصفة اللماعة، وأرجل المارة عليها، مبللة بمياه المطر.



القى نظرة على المنبه. مرالوقت سريعا. وهذه من خصائص الحلم في اليقظة. حان وقت وصول جيني، ولا يجوز أن تفاجئه بحلم كهذا. راح يغسل كوب الشاي بالماء الساخن، ويضع يديه تحت الحنفية لتدفئتهما، مستفيدا من حرارة المياه. سمع طرقا على الباب. سارع الى تنشيف يديه وتناول جريدة عتيقة صفراء من كومة مجلات، وجلس الى طاولته عند النافذة. ثم صرخ:

\_ أدخلي . .

ودخلت جيني بمرح:

\_ صباح الخير جدي . إذن عرفت بأنني أنا الأتية .

كانت تلبس سروالا شطرنجيا ومشمعا واقيا للمطر أزرق، وعلى زاوية فمها بقايا من معجون الأسنان، فتظاهر بأنه لم ير ذلك، وهدر:

ـ تأخرت هذا الصباح.

بل استيقظت باكرا، لكن أمي لم تسمح لي بالنزول قبل الأن.
 وانحنت فوق كتفه تستطلع ما يقرأه، فشهقت:

- الى أي عام تعود هذه الجريدة؟ أنظر: إنه عام ولادتي .

ـ . . وعام وفاة جدتك .

فألصقت جيني خدها بخده وقالت مطيبة خاطره.

\_ أرجوك، جدي، لا تفكر بذلك الأن، فهو يحزنك. ولا أريدك تحزن.

فجأة، أحس كارل بأنه استعاد نشاطه، وأن باستطاعته البقاء ساعات هكذا: خده على خد حفيدته الطري. بعد لحظات، قالت جيني:

\_ رأيت كابوسا رهيبا. لذلك حزنت وأردت المجيء اليك باكرا قبل الآن. كنت أنت في هذا الحلم. وكانت أمي. كان مرعبا. خلتك ستتخلى عنى، وجمحت بي رغبة للبكاء.

# قلب كارل بينويير صفحة في جريدته، وأجاب:

- أين تريديني أن أبتعد عنك؟ وهل يمكن أن أغادرك اليوم بعد كل سنواتنا معا؟ كان من المصادفات أن تتزامن ولادة جيني ووفاة جدتها (فرنسس) . وكان، عامئذ، غير مرغوب في ولادتها، بعد ثلاثة أطفال لكنته (أوريليا) ولم يكن للبكر (فنس)، سوى ست سنوات. لذا، لم تكن لولادة جيني فرحة غير عادية .

في تلك الحقبة، جاء كارل يسكن مع ابنه الذي جهز له هذه الشقة الصغيرة تحت الارض. كان ضائعا بعد غياب فرنسس، وأحيانا كان يشعر أن عاصفة ستجتاحه ككومة قش. وأزهقه أن يعيش في هذا الكهف المظلم، وحيدا أغلب الأحيان، كي لا يزعج أولاده بوجوده بينهم. فهو، مثل جيني، غير محبوب. وذات يوم، وضعها في عربتها الصغيرة، وخرج بها في نزهتهما الاولى معا، فسرت اوريليا بهذه المبادرة، مما دفعه الى تكرار النزهات. وحين بدأت تمشي، أخذ يرافقها ممسكا بيدها، ثم، تدريجا، باتا لا يفترقان. لم يشعر يوما أنه قريب من طفل، بهذه الحرارة حتى حين كان ابنه طفلا. ولم يسبق له مطلقا أن نزه طفلا بعربته الصغيرة، أو أن هدر ساعات ماشيا، تاركا يد. في يد طفل ناعمة. وهكذا ، مع الايام، غدت جيني كل عالمه، وتعلق بها حتى الجنون.

تنبه فجأة الى جيني ممسكة بالجريدة، فانتزعها منها منتهرا: - ماذا تنتظرين؟ ستصلين متأخرة الى المدرسة. تحركي.

وخرجت مسرعة من الغرفة، وهي تخترق الباب قائلة:

ـ الى اللقاء، جدي، إحفظ لي الجريدة، فاقرأ فيها أخبار هاتيك الأيام . وعمد كارل الى تمليس الجريدة الصفراء أمامه. هاتيك الأيام..

ثلاث عشرة سنة مرت سريعة . . وتمنى الحصول على صحف تعود الى خمسين أو ستين ، بل وثمانين سنة الى الوراء ، حتى ولولم تكن هاتيك الايام هنيئة في ذكرياته .

سوى أنه اكتفى بالسنوات التي تفصله عن موت زوجته. كان يقرأ المآسي وقصص الكوارث، فتخف وطأة حزنه، لاطلاعه على أخبار الفواجع والحروب والاعاصير والسائقين السكارى والمجانين حملة السلاح. جميعهم كانوا يحتلون الصفحات الاولى من الصحف يوميا.

الايام تمضي. والعالم ما زال هنا. وهو أيضا ما زال هنا. بلي . . حتى هو، ما زال هنا.



۳

المطرغزير، وجيني تحتذي خطوات شقيقتها بميوعة. كل ما في الشارع تألفه: المحال، الجيران. لمحت في واجهة البقال أزهارا اصطناعية ضجرة قرب هرم من المعلبات. ورأت جناح (آل بالدفان) ينبسط أمامه مرآب أحمر السقف يغطي سيارتين. والتفتت الى منزل (آل رمبو) فتخيلتهم داخل الستائر يبكون ولدهم (نيكولا) المعاق الذي قبل أيام قفز أمام شاحنة فدهسته.

زعق صوت شقيقتها غيل:

\_ جيني . . ما لك تتباطأين هكذا؟ أسرعي خطاك .

وكانت تترنح حتى كادت تصطدم بكلب جعيد. فصرخت: «سأوافيك التسمعها «غيل» وسط ضجيج الشارع. فالسيارات تسير متلازة في خط طويل. وصرخت لها مجددا: «سيري، ولا تهتمي بي».

كان يمكنها موافاة غيل بقفزتين. ولكن لم؟ للافساح في مشاحنات جديدة؟ ليس بينها وبين شقيقتها أي شبه. جيني سمراء، كستنائية العينين، ممتلئة حيوية، أشد نحولا من شقيقتها التي على بعض بدانة، شقراء، زرقاوية العينين، ذات مزاج كسول. وتعد أن من واجبها، كشقيقة كبرى، السهر على شقيقتها الوسطى في تنظيف أسنانها دوريا، وتبديل ملابسها الداخلية، ونومها في ساعات مبكرة. سوى أن هذا التصرف الرقابي كان يثير غضب جيني. ففي طفولتهما، كانت الشقيقتان تتضاربان بقوة، وها هما في صباهما تتشاجران باستمرار.

ذات يوم، رسمت غيل خطاحول سرير جيني، صارخة في وجهها: ـ هذه، أيتها الشيطانة الصغيرة، حدودك. إياك أن تعبريها من دون إذني. فصعقت جيني وراحت تصفق بيديها غضبا، وتقفز كطير جريح، مجيبة بسخرية:

ـ وكيف تريدينني أن أخرج من الغرفة؟ أأطير؟

ـ أسكتي. إخرسي..

- وتريدين إخراسي فوق كل هذا؟

وازدادت جيني وقفزاتها الغاضبة، فزجرتها غيل:

ـ كفى . .

- كفي ماذا؟ كفي لماذا؟

واهتاجت جيني أكثر، فاستدعت غيل أمها:

ـ أمي . . يا . . أمي . .

فأجابت الوالدة ترعد من الداخل:

ـ جيني . . ألن ننتهي من هذه الهزلة؟

لكن جيني لم تكف عن المضي في الغليان والقفز والصراخ، حتى دخلت أمها الغرفة كالعاصفة وانهالت عليها بصفعة صاعقة، جعلت جيني تحمي خدها بيدها موضحة:

- هذا ليس عدلا. ما أنا البادئة.
- إخرسي ولا تزيدي كلمة واحدة. وإلا تنالين صفعة أخرى . هكذا الامردائما. وكلما تتذكر جيني ذلك، تثور من قهر، ويغتلي صدرها من غضب على شقيقتها كانت، غيا قد اللغت زاوية الشارع،

صدرها من غضب على شقيقتها. كانت غيل قد ابلغت زاوية الشارع، فاختفت وراءها. وما أن أحست جيني بأنها صارت وحدها، حتى هرعت الى ملاقاة صديقتها (رودا) عند زاوية شارع الخلالين. وعلت فرحة الصديقتين:

- ـ ها. . جيني بينويير.
  - ـ ها . . رودا ريفرز.
    - ـ غير معقول.
    - ـ كأنني في حلم.
- وبعد تبادل التحيات التقليدية، قالت رودا:
- \_ كيف نعرف أن فيلا تمكن من دخول البراد؟
  - عدت الى المزاح من جديد.
- من الأثار التي تركها على الزبدة . هل كنت تعرفينها هذه؟ إسمعي هذه الأخرى: ما الفرق بين فيل وغرير يلبس نظارات بنفسجية؟
  - \_ وكيف لي أن أعرف؟
  - الفيل يلبس نظارات حمراء.

وارتاحت جيني الى ضحكة طويلة أرضت رودا، صديقتها النحيلة ذات الشعر المشبوك التي استطردت:

- \_ ما الجديد منذ لقائنا أمس؟
- \_ فرنكي نال ملاحظة قاسية من أبي الذي نهره بأنه، لهلوساته في الركض الدائم، يشبه أرنبا فاقدا عقله.
  - ـ ولكن أباك يتخذ موقفا آخر إذا أصبح فرنكي بطلا أولمبيا.

- لا أمل في ذلك. فشقيقي لا يهتم للارقام القياسية. سوى أن أباها قال: يوما أنه ولويشترك في مباريات رياضية أو في منافسات يغنم منها ولومدالية، لكنت أفهم هوسه بالركض، ولكن فرنكي يركض دائما وحده، لا طمعا بجائزة أو ربح. - تعرفين أن شقيقك الرياضي يعجبني فيه طبعه؟

- ـ صحيح؟ هذا خبر سار سأنقله اليه.
  - إياك. امنعك من ذلك.
  - ـ لماذا؟ هذا يرفع من معنوياته.
    - ـ أبدا. إياك أن تفعلي ذلك.



- مؤسف. أنا واثقة أن خبزا كهذا يحمسه على السير في الخط الذي يريده له والدي .
  - الى هذه الدرجة؟
  - ـ طبعا. لوكنت ترينه حين يأخذ أبي ينهره. .

وتذكرت جيني أنها ذات يوم قرأت مجموعة قصصية بعنوان: والعدّاء المنفرد، تتحدث القصة الأولى منها عن عداء، لا شبه بينه وبين شقيقها، بل هو كان إنكليزيا ومنفيا إلى إصلاحية بتهمة السرقة. إلا أن مقطعا لفت انتباه جيني، جاء فيه: «العدو المنفرد، رياضة رائعة. ليس من يثيرك أو يعطيك أو امر». قرأت جيني مرارا هذه العبارة، متسائلة إن لم يكن شقيقها يحب الركض المنفرد لهذا السبب. أهدته الكتاب، لكنها لم تحصل على مفتاح السر، لأن فرنكي أخذ الكتاب ودسه في أسفل الخزانة من دون أن يلقى عليه أقل نظرة.

يبدو أن لا سبيل الى تفاهم دائم بين أفراد هذه العائلة. مع أن العلاقات الثنائية (بين والدها وفرنكي، وبينها وبين غيل، وبينها وبين أمها) كان يمكن أن تكون جيدة وحميمة أكثر.

صحيح أن أباها لم يكن شديد الحنان الفائض معها، لكن عصبيته كانت أقبل وطأة من التي تسود أحيانا بينها وبين أمها، منذ وعت ذلك وهي ابنة احدى عشرة، وبدأت تثور لهذه الظاهرة، ولوهي تعلم كم تضمر لها أمها من حب كثير. وغير مرة ثارت ثائرتها، فكلفتها عقوبة الحجز في غرفتها ساعات طويلة. لذا راحت تجهد في أن تكون هادئة ومطيعة، فوق طاقة أعصابها أحيانا. واكتشفت اتجاه تصرفاتها صوب الغليان السريع. ولم كل هذا الجهد في التأقلم؟ لها طبعها الخاص، ولامها مزاجها الخاص، وهما متعارضتان. لا شيء أكثر من ذلك.

فجأة، تنبهت جيني الى رودا تهزها من يدها:

ـ ما بك؟ هل تحلمين في النهار؟ مساء الجمعة ، تنامين عندي ،

#### كما اتفقنا؟

ـ اذا وافق والداي، نعم.

\_ هل صحيح ان شقيقك فنس سيزوركم قريبا؟

كان السؤال لافتا من رودا. فهي ، كابنة وحيدة ، يلفتها أدق التفاصيل في اسرة بينويير.

أجابت جيني :

ربما، لمناسبة عيد ميلاده. إلا إذا كان مدعوا لدى أحد رفاقه في الجامعة، كما في السنة الماضية.

فنس، منذ الخامسة عشرة، أصدقاؤه كثر. كان في الثانوية حين تم انتخابه «أكثر التلاميذ وسامة بين رفاق صفه». وكثيرا ما كانت جيني تفكر أنه، لولم يكن شقيقها، لكان صديقها. فنظرته تشبه ما في عيني عمر الشريف، وشارباه الطاران يزيدان من الشبه بينهما.

وختمت رودا:

- أعلميني حين يأتي . سأذهب لأسلم عليه .



3

السابعة تماما. موعد عشاء آل بينويير. وصلت جيني الأخيرة، متاخرة لاهثة. لم يكن والدها يتسامح في أمور الوقت الدقيق، فزجرها بنظرة قاسية، وأمرها:

- \_ رددي صلاة المائدة.
- وشكرا يا رب على هذا الطعام الذي تتيحه لأسرة بينويير . آمين » . وإذ انتهت من الصلاة ، مضمومة اليدين ، أردفت وهي تنظر الى شقيقتها الكبرى:
  - أتضور جوعا. غيل، أعطني الصحن.
    - قولى: أعطني الصحن من فضلك.
      - \_ أعطني الصحن.
      - ـ لا. الصحن لامي أولا.

وحسم الوالد الجدل بين الشقيقتين، فيما هو يعقد الفوطة على رقبته، ويسأل ولده:

- \_ فرنكى ، ما الجديد في المعهد اليوم؟
  - ـ لا جديد يذكر.
  - ـ لا جديد؟ كيف ذلك؟
    - ـ يعني . . لا جديد.
- أو تسخر منى؟ ألم تذهب اليوم الى الكلية؟

ارتبك فرنكي فيما يمضغ الخبز ويهتز على كرسيه، فأردف أبوه غاضها:

ـ هذا كل ما تجده جوابا لي؟

ازداد ارتباك فرنكي وأحنى رأسه خجلا. رمقته جيني بنظرة تأييد:

هي أيضا تزعجها هذه الأسئلة. لذلك أنقذته بالمبادرة الى الجواب:

- جمعونا في الملعب المسقوف، وجاء مندوب العمدة يلقي علينا محاضرة حول حملة النظافة التي ستبدأ الأسبوع المقبل. كان الموضوع مفيدا. أليس كذلك، فرنكي؟

فاجأته بالسؤال فيما لكزته سرا برجله من تحت الطاولة. فقطب الوالد جبينه سائلا:

- ألم تكن في الاجتماع؟

وعلى إشارة إيجابية من ولده، استطرد الوالد:

\_ وماذا قال لكم تماما هذا المندوب؟

ارتبك فرنكي مجددا، وتأتأ:

ـ قال . . قال . . نسيت . .

- نسبت؟ عظيم. أنا أموت يوميا من التعب ر لأضمن لك أن تواصل دروسك، وهذا هو الجني؟ إذن أنت لا تعي أهمية الفرصة المتاحة لك. حين أفكر أنني ابتدأت من العدم. . هل تتصور أنني بلغت

منصب نائب مدير (سوبر ماركت) وأنا مكتوف اليدين؟

كانت العيون جميعها مصوبة على فرنكي المسكين. فعلاماته المدرسية المتدنية تسبب له دائما توبيخات والديه. إنقاذا لموقف الصبي، سأله جده العجوز:

- قل لي ، يا حبيبي ، في أي صف أنت هذا العام؟
  - ـ في الثانوي الأول يا جدي .

وأحنى الصبي رأسه بعد جوابه بصوت خافت، فعلق والده بصوت قاس:

- إذا بقي على هذا المنوال، سيعيد صفه في العام المقبل ايضا.
  - أنا لم أتجاوز الشهادة الابتدائية.

امتعض السيد بينيويير قليلا من جواب والده العجوز، فعلق:

- هذا يا أبي كان في زمانكم الغابر. اليوم، على التلميذ الا يكتفي حتى بالدروس العالية الجامعية. ليست سهلة، بالطبع، لكنها ليست مستحيلة لمن لديه إرادة الوصول. والدليل: ابنى فنس.

تمتم فرنكي:

\_فنس. فنس. دائما فنس .

فصرخ السيد بينويير:

\_ طبعا فنس. لماذا لا تتشبه به؟

وعاد العجوز الى الاشتراك في الحديث برصانة:

\_ لوكنا بقينا في المزرعة ، لكان الصبي انصرف الى العمل بدلا من هدر وقته بين الكتب.

فتمتمت السيدة بينويير ببعض امتعاض:

- المزرعة . . لم يكن ينقص الا هذا .

وكان معها ملعقة ملأى بمسحوق طعام للاطفال، فأفرغتها في فم الصغيرة إيتيل وأردفت: - على كل حال، كان على المزرعة أن تزول، منذ وقت. أنا واثقة أن فرنكي يحصل علامات جيدة لو هو يركز اهتمامه على دروسه. وإنه قادر لو أراد.

لكن الجد العجوز أكمل:

- ستة أجيال من آل بينويير تعاقبت على المزرعة . جد جدي كان أول من قطع أشجارها ، واستصلح أراضيها .

فقاطعه ابنه:

ـ لا داع لتكرار ذلك يا أبي، بتنا نعرفه جيدا.

وأردفت غيل:

صحیح یا جدي، بتنا نعرف قصتك غیبا. وتدخلت جیني
 غاضة:

\_ يعنى؟

فأجابت غيل بعصبية وهي تنظر الى أعلى :

\_ يعنى أن لا فائدة من تكرارها مجددا.

سوى أن العجوز أكمل بهدوء:

\_ وأكمل أحفاد جدي استصلاح الاراضي هكتارات بعد هكتارات. جدي مات في المزرعة. أبي غادرها وجاء يسكن المدينة. فكان لابد من تأجيرها. وهكذا تعاقب عليها المستأجرون المستثمرون حتى غادرها اخرهم منذ عشر سنوات، ومن يومها.

قاطعه ابنه السيد بينويير:

... من يومها وهي تتهدم تدريجا، وفوق ذلك ندفع الضرائب المترتبة عليها كل عام. لو نبيعها يا أبي، يكون مردودها عليك مفيدا. - أبيعها؟؟ ابدا. أرض صالحة كهذه، أبيعها؟؟ سأعود اليها ذات يوم. أنا واثق أنها ما تزال خصبة للانتاج اذا استصلحناها من جديد. - أبدا يا أبي، أرجوك. لن تدوس تلك المزرعة مطلقا. لا تحلم بذلك. منذ سنوات طويلة وأنا أسمعك تردد أنك تود العودة الى الارض، ولم أرك يوما تحركت من هنا.

- قضيت يا بني في هذه المزرعة أجمل أيام حياتي. كنا نذهب بالقطار اليها مع أمي كل صيف. في رحلة ممتعة تمتد يومين في القطار، والكيلو مترات المتبقية نعبرها بالعربة، حتى المزرعة في اخر الطريق.

علقت السيدة بينويير ببعض الانزعاج:

ـ نعم، جدي، بت راويا هذه القصة مئة مرة في الأقل.

لكن العجوز أكمل كأن احدا لم يعترض:

- ذاك الطريق، سمي «طريق آل بينويير». ولكن اسمه صار «طريق الدجاج» منذ أخذت جدتي تتولى تربية الدجاج الرومي. آه، تلك الدجاجات. كانت رائعة. وكانت جدتي . . وهنا انفجرت السيدة بينويير غضبي :

- لا إخالك ستعيد لنا القصة مرة أخرى. إسمح لي أن أقول لك بكل صراحة يا جدي إنني ضقت ذرعا من أخبار دجاجاتك والحشرار المعشعشة فيها. أنسيت أننا نتناول الطعام؟

سكت العجوز، وحمل الى فمه قطعة لحم أخذ يمضغها بكل هدوء، ثم أعقبها بجرعة ماء، وما عاد فاه بكلمة واحدة طوال ماتبقى من وقت الى المائدة.

كانت جيني تشور من غضب: لماذا لم يدعوه يكمل قصته؟ كانت تلك هوايته المفضلة، وهي تحب سماعها منه كل مرة. وأخذت تفكر: كانت جدتي تحب تلك الدجاجات الروميات كحبها لأولاها. تجلس في الشمس كل صباح، وتغسلها من الحشرات المتغلغة فيها، حتى اذا ضبطت واحدة بين الريش، التقطتها بين ابهامها وسبابتها ودهستها. كانت الدجاجات تنام ليلا على اغصان الشجر، ونهارا

تتزقم الجراد، ولكنها كل صباح تتحلق حول جدتي لتغسلها.

قالت السيدة بينويير:

\_ أصبح ازدحام السير لايطاق في هذا الحي . كم كان هادئا حين جئنا نسكنه . اتذكر يافرنك؟

### أجاب العجوز:

- ـ لم يكن هادئا يوما هذا الحي .
- بلى. أعرف جيدا ما أقول. كان هادئا جدا.
- للشاحنات في الليل هدير لايطاق. لايمكنني أن أنام. ثم. . . قاطعه الله:
  - ـ لو تغلق النافذة يا أبي، تقطع عنك هديرها.
  - ـ دائما كنت أنام والنافذة مفتوحة. ليس لأن فقط. . .
- أبي، أغلق نافذتك، يخف الهدير، وتخف الرطوبة. هذه حكمة لاتنقصك في سنك. تدخلت جيني بسرعة مخاطبة والدها:
- ألا تعظني دائمًا بضرورة احترام الاكبر منا؟ وهذا جدي، أليس أكبر منك؟ لماذا اذن تخاطبه بهذه اللهجة الجافة؟
  - ـ أنهى أكلك ولاتعلقي . وقحة .

صعقت جيني من الجواب الأمر، فاحمرت من الاذلال وانحنت برأسها فوق صحنها وهي تشور من غضب. دائما هكذا شعار الكبار: «إفعلوا ما أقوله لكم، ولاتفعلوا ما أفعله امامكم». وانه شعار ملائم. بطرف عينيها، لمحت أمها تمسح ذقن العجوز بمنشفته. فانتفض الى الوراء كما لو أصيب بلسعة بادرته السيدة بينويير:

- \_ ما بك؟ أمسح الحساء عن ذقنك.
- من الناس من لايطيقون مساعدة الأخرين، وأبي العجوز منهم.
- هذا مؤسف لهم. ولكنني يافرنك، كما تعرفني، لايمكنني الا أن أساعد الآخرين.

استغربت جيني هذا الموقف اتخذته أمها في حالة عادية كهذه. وفكرت: حين أفكر بما حصل الأسبوع الماضي بقربنا، أرتجف. مسكين (نيكي). ماأفظع ذلك المشهد. وتوقفت يد جيني بالشوكة في الهواء، وهي تسترجع في مخيلتها ذلك الجسم الصغير الفاقد الحياة. كانت عائدة من المدرسة حين رأت سيارة الأسعاف متوقفة في عرض الشارع، مصابيح الانذار فيها تطفىء وتضيء. وكانت سيارة للشرطة تقطع الطريق، ورجل لابس بزة عسكرية يحول السير. قفزت جيني تستطلع الخبر. هل تكون شقيقتها الصغرى (اتيتيل) أصيبت بسوء؟ ثم تذكرت أن الصغيرة كانت تلعب هادئة في قفصها. وتقدمت أكثر فاكتشفت أن الجمع متجمهر عند آل رمبو. وسمعت احدى الجاران، تقول:

\_ بلغ عرض الطريق وعبر من دون أن يستكشف السير. وابتعدت سيارة الاسعاف فسألت جيني :

\_ عمن تتحدثين سيدتي؟

عن نيكي. تعريفنه؟؟ الولد المعاق. لم يعد السائق يستطيع تجنبه، فدهسه.

صعقت جيني للنبأ. وأسرعت الى غرفتها مذهولة وهي تردد: ونيكي مات. نيكي مات. وبقيت طويلا في غرفتها تفكر في أن الفتى لن يلاقيها بعد اليوم ويرفع نحوها عينين ساهيتين. غابت عيناه في غيابه.

قالت السيدة بينويير:

- كان يمكن أن يحصل هذا الحادث لأي فرد منا. مع هذا الازدحام الحاصل، من المستغرب الا يتكرر دائما. مايزال صوت الفرامل يتردد في مسمعي. كلما فكرت به تجتاحني ارتعاشة في كل جسمي.

تدخلت جيني متوسلة :

\_ ماذا، ونحن الى المائدة، لو نتحدث في موضوع آخر؟ فتدخلت غيل مجدداً:

الأنسة جيني تصدر الأوامر. وماذا لوكانت أمي راغبة في الكلام على هذا الموضوع؟

ـ جيني، أعسرف يابنتي أن الكلام عن هذه الحادثة ليس مستحبا. ولكنها يجب أن تكون عبرة لنا جميعا.

ـ أمك على حق يابنتي . السير في شارعنا بات خطرا . لاتخافي من التفكير بالامور كما هي في الواقع .

وقذفت جيني فجأة صحنها. الواقع. رأس الولد المدهوسة جمجمته، أرض الشارع المخضبة بالدم، شهقات بكاء السيدة رمبيو، سيارة الاسعاف ناقلة الجثة...

أفرغت السيدة بينويير ملعقة حساء في فم إيتيل، والتفتت الى العجوز:

\_ لاتتصورياجدي كم أقلق عليك حين أراك تعبر شارعين كي تشتري تبغك.

## وصحح لها العجوز:

ـ بل ثلاثة. نسبت شارع غروف.

م أبي، لاداع لتغتاظ. أوريليا على حق. أنسيت انك تسير نحو الرابعة والثمانين؟ لم يعد يمكنك المجازفة هكذا في الشوارع وحدك.

أخذ العجوز يتحسس جيوبه بحثاً عن غيلونه، وهو يتمتم:

ـ اذن هكذا؟ تعاملونني كولد معاق؟

وبيد مرتجفة ، حاول تناول كأسه ، فأخطأها فاندلق السائل منها على شرشف الطاولة ، وتدحرجت على الارض فانكسرت حطاما وأحدثت جلبة .

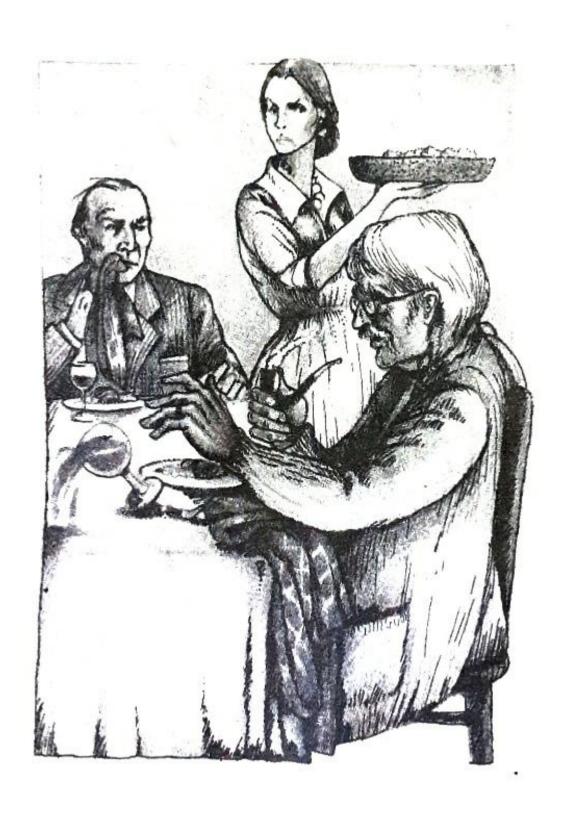

سرت ايتيل الصغيرة للمشهد، على عكس والدها الذي ثار: \_ مالأمر؟ الا يكفيني ما أراه يوميا في (السوبر ماركت) كؤوس كسرة؟

استدركت السيدة بينويير لا من دون بعض عصبية:

- لايسهم. كأس إضافية . الاولاد دائما يسكرون الكؤوس الزجاجية,

فجأة غادر العجوز الطاولة ، وأكمل الجميع العشاء بصمت تام . جمحت بجيني رغبة اللحاق به ، لكنها فضلت التريث حتى رفع المائدة ، مع أنها كانت شديدة التوتر . فحاورت شقيقتها :

- غيل، هل تحلين مكاني هذا المساء في المطبخ؟

\_لماذا؟

ـ لسبب خاص .

ـ هذا ليس جوابا مقنعا.

ـ قولي: نعم أو لا.

٠٤.

امتلأت جيني غيظا من جواب شقيقتها ونظرتها اليها وهي تجيب. فراحت ترفع الصحون بعصبية حتى قالت لها أمها:

ـ انتبهي الى كسر الاواني. يكفينا اليوم.

فانفجرت جيني من الغضب:

\_ لماذا تخاطبين جدي هكذا؟ هل تظينه غبيا؟ الاتشعرين بأي ألم تسبيه له؟

غسلت السيدة بيونيير الصحن بين يديها ووضعته على المصفاة قائلة:

> - وهل أصبحت تعطين أمك دروسا في الاخلاق؟ تناولت جيني كوبا وغسلته بتأن زائد مجيبة:

- أتظنين أنه لايفهم ماذا يجول في رأسك؟ هل تجدينه غبيا الى هذا الحد؟

وهل تسوين اغراقي في محاضرة حول نفسية جدك؟ نعيش معا منذ ثلاثة عشر عاما، وهو لاينفك يعيد علينا مضغ القصص نفسها، وما ان يبتدي بالكلام حتى لايعود متسع لاحد يتكلم سواه.

- ربما . ولكن هذا ليس سببا كافيا لمخاطبته بهذا الشكل.

لا. لا. انك تتواقحين. اذا كنت تريدنني أن أسمح لك يالذهاب
 عند روداغغ مساء غد، أنصحك بالكف عن هذا الحديث.

- دائما تلاحقونه بملاحظاتكم كأنكم متلذ ذون بمنعه من فعل مايرغب فعله .

جيني ، يكفي . إخرسي . هل تدركين ماتقولين؟ تستحقين صفعتين على هذا الكلام .

اعتذري مني فوراً. الآن اعتذري.

ـ... اعتذر ياأمي.

مل تظنين أنني سعيدة جدا بمراقبته الى هذا الحد، والقلق عليه
 كل الوقت؟

لااظنك، وانت تحبينه الى هذا الحد. تغفلين عنه حتى يتعرض لحادثة أو كارثة. حاولي أن تتفهمي.

ورمقت ابنتها بنظرة غاضبة، تنهي عادة حوراهما. وبقيت جيني لحظات تحت تأثير هذا النظرة، تحاول عبثا أن تجد تفسيرا لها.



0

## \_. . . وهذه ايتيل .

قالتها جيني وهي تدخل ممسكة بيد شقيقتها الصغرى التي كانت تزقرق من الفرح. كانت العائلة تتناول الفطور في المطبخ، وهذه من أحب ساعات النهار عند الجميع وأخذ كل فرد يقبل الصغير بدوره. قالت غيل:

- أمي، في محلات ولسن تصفية عامة على جميع الكنزات.
  - ـ اذن فاذهبي واختاري مايعجبك. وأنت أيضا ياجيني.
- ـ ساعرج عليه لدى خروجي من الكلية. أتاتين معي ياجيني؟
- الأستطيع. أنا مدعوة الى العشاء عند رودا. أمي، هل تسمحين لي بالبقاء عندها يوما؟
  - هل السيدة ريفرز دعتك؟

هزت جيني برأسها ايجابا هي تسقي ايتيل جرعة من الحليب تناولتها هذه ثم بصقتها وعادت أمها الى السؤال:

- \_ أمتأكدة أنت ان السيدة ريفرز موافقة؟
  - ـ قلت لك نعم ياأمي .
  - في هذه الحالة، لامانع عندي.
    - ـ شكرا ياامي .
- سلمت جيني شقيقتها (ايتل) الى شقيقتها (غيل). كانت تريد أن تخبر بذلك جدها. وفجأة، صرخ والدها وهو يبعد عن وجهه الجريدة بين يديه:
- رباه. مستحيل. سيصار الى بيع (السوبر ماركت) ماذا سيكون مصيري اذا عرف الشارون ان سعر البضاعة المعلن عنها هو ٣٠, ٩ فرنكات لا ٣,٩٠ كما يقول هؤلاء؟

تمتمت جيني وهي تضع صحونها في المغسلة:

- ـ مسكين أبي، سيقع في ورطة.
- جيني، اتركي لي رقم هاتف رودا على دفتر الملاحظات في المطبخ.

والتفت السيدة بينويير الى مكان دفتر الملاحظات، فقطبت جبينها فجأة:

ـ ماهذا هناك على الدفتر؟ فرنكي ، اذهب وجئني بهذه الورقة .

هب فرنكي منفذا وقال وهو يعطي أمه الورقة ثم سمرها في يده:

- هذا خط جدي . لا سأقرأها: «لا لأنني بلغت الثالثة والثمانين ، يصار الى معاملتي متخلفا عقليا . في غضون ثمانية وسبعين عاما مضت ، اجتزت الشارع وحدي آلاف المرات . لوكانت دهستني سيارة ، لاخذت علما ولكان الخبر صدر في الجريدة المحلية ولكنت قرأته في زاوية الحوادث المختلفة » . وأضاف فرنكي مشدوه العينين :

والامضاء: كارل بينويير،

علق السيد بينويير:

ـ مايزال على تصرفاته الساخرة.

وأضاف وهو ينظر الى الاولاد حول:

ـ من يضحك أعاقبه بصفعتين.

ولكن جيني اخبرت صديقتها رودا ، حين بلغتها، فضحكت الفتاتان معاً وأردفت رودا:

- جدك مذهل. ياليت جدي يشبهانه. انهما مضجران. احدهما يمضي في تصليح الساعات والأخر لايخاطبني الا بايجاز.

سرت جيني لاكتشاف أن لها جدا استثنائيا. أكملت رودا:

- جدي هيرمان لاينفك يردد أنه لايحب الاولاد ولن يحبهم. سوى أن أمي، وهي تعرفه جيدا، تؤكد أنه سيغير رأيه حين سأبلغ الثامنة عشرة.

- طريف جدك.

بعد العشاء، انتقلت الفتاتان الى الحديقة العامة. وبعد دقائق من السركض، عادتا الى المنزل لاهثتين. واذ دخلتا، صرخت رودا: «هاتان نحن». كان والداها في غرفة السهرة يتابعان برنامج التلفزيون، فبادرها والدها:

مالك هكذا؟ رتبي ثيابك. ضعي قميصك داخل السروال. من اين تخرجين؟

### وعقبت أمها:

- تبدين مختلة الهندام جدا. اين كنت؟

ـكنت مع جيني . .

ـ وأين كنتما ياجيني؟

- كنا نركض معا. هذه ثيابي أنا أيضا مختلة الهندام.



تدخل السيد ريفرز:

\_ وأين ركضتما؟

\_ في الحديقة العامة يأأبي .

- رودا، كم مرة حذرتك من الذهاب وحدك ليلا الى الحديقة العامة.

ـ لم أكن وحدي . كنت مع جيني .

\_ جيني فتاة رائعة. ولكن هل هي قادرة على حمايتك وحماية نفسها من المفاجات غير السارة؟

وعقبت السيدة ريفرز:

- والدك على حق ياصغيرتي. الحذر ضروري، خاصة في الاماكن العامة. والأن اذهبا للاغتسال و.. فوراً الى النوم.

ثم أخذت بين يديها إحدى يدي ابنتها متفحصة:

\_ يلزمك قص أظافرك يأأرنبتي .

وشدت بها الى صدرها زارعة على خدها قبلة حنان، وفؤجت:

- ماهذه؟ بثرة في ذقنك؟ إياك أن تلمسيها.

أخذت جيني تتأمل: كم هذه العائلة هادئة: الشجار، الاصراخ. . الا تذكر مرة ان والدي رودا وبخاها بقسوة مربكة. فكأن هوايتهما الاحب: متابعة ابنتهما الوحيدة وأحاطتها بالحنان. دخلت الفتاتان الى غرفة الحمام الزرقاء الانيقة، فسألت جيني:

ـ هل تحتملين هذه الاحاطة الزائدة يارودا؟

\_ اعتدت عليها.

\_ أنا لاأحتملها. واسشيط غيظا لاقل مضايقة. كم كنت أتمنى أن يكون لي هدؤك. هل تعتقدين أننا. لهذا، صديقتان: يقال ان النقيضين يتجاذبان.

ـ ممكن.

وانزلفت كل واحدة في سرير، لمواصلة الحديث. فجأة قالت ودا:

- \_ كل أثاث غرفتي هذه من خشب القيقب المرقش. مارايك به؟
- أنا لااهتم كثيرا بالاثاث. على عكس شقيقتي التي تهمها هذه الامور. وهي تطالب أمي بشراء أسرة جديدة لنا في رأس السنة.
  - دق الباب ودخلت السيدة ريفرز:
  - لانسهرا كثيرا والا تنهضان غدا محمرتي العينين.
    - ـ كلا ياأمي سننام باكرا.
    - ما أن خرجت أمها حتى قالت رودا:
    - مالك ياجيني ساهية؟ هل يشغل افكارك أحد؟
      - ـ نعم .
      - \_ مااسمه؟

. .-

- \_ مالحرفان الاولان من اسمه؟
  - ـك. ب.
- ك. ب. . أ. . عرفته . كارل بينويير . جدك . ولماذا يشغلك؟
- أحتاج دائما الى حنانه، واليوم عامله والدي بقسوة. اخشى ان ينسحب هذا على .

لم تجد (رودا) ماتقوله. فهي، المغمورة بالحنان، تعرف معنى انحسار الحنان عنها. وغرقت في سريرها في حين جيني، وهي تفكر بالحنان، وجدت تفسيرا للنظرة الغاضبة التي رمقتها بها أمها مساء أمس في المطبخ.



ذات يوم سبت، بعد الظهر، فاجأ (فنس) الجميع بوصوله في دون سابق انذار. كانت جيني ترتب الأواني في المطبخ، ووالدها يرتشف قهوته، ووالدتها مستلقية على كرسيها تقلب أوراق مجلة عن الاثاث جمد فنس في الباب صارخا:

\_ ها أنذا هنا.

فصرخت جيني من الداخل:

ـ فنس.

وردد أبوه بصوت أكثر انخفاضا:

ـ فنس. كم أجدك أطول.

فأجابه الفتى بنظرة مرحة:

- بل أنت الذي صار أقصر ياأبي.,

ورد الوالد ببسمة سموح:

- دائما لسانك سريع الجواب، تقدم، لم أنت واقف هكذا في الباب. أتأخذ معي القهوة؟

- كلا، شكرا.

ومرر اصابعه على شاربيه وهو يداعب باليد الاخرى شعر جيني :

- وأين شقيقتاي الحبيبتتان؟

تقدم من أمه وقبلها على خدها بشوق، فأخذت تمطره بوابل من الاسئلة:

- كيف هكذا فاجأتنا بمجيئك؟

- أحمل لكم مفاجأة.

ـ مفاجأة؟؟ ماهي؟

ـ أنا واثق أنها ستعجبك يا أمي.

وعاد الى الباب، مخاطباً:

ـ هلمي، أطلي..

وأطلت من الباب صبية شقراء جميلة، تتأبط رزمة مغلفة. اخذها (فنس) من يدها، وتقدم من أمه المشدوهة ووالده المستنغرب، قائلا باعتزاز:

ـ اقدم لكم فاليري.

فأردفت الصبية بعده:

ـ السلام عليكم.

وتطلعت الام بولدها مستفسرة:

ـ هل هذه مفاجأتك؟

استدركت جيني فوراً مجازفة:

ـ أهلا فاليري .

فأجابت الغريبة:

\_ أراهن أنك جيني . هل أنا مخطئة ؟ (فنس) حدثني عنك كثيرا .

أنا سعيدة بالتعرف اليكم.

استفسرت السيدة بينويير:

- هل أنت زميلة فنس في الكلية؟

- نعم. أنا طالبة في قسم الفنون الجميلة. وعندما أتخرج، سأمارس تدريس الرسم للصغار. أحب الاطفال والاولاد كثيراً. لهم عندى سجر خاص.

وتدخل فنس مشيرا الى فتاته سائلا:

ـ وهي؟ أي سحر تجدون لها؟

لم تشهد جيني يوما شقيقها بهذه البسمة الفخورة. أجاب الوالد:

- أجلسا. ماذا تأخذان؟

أجابت فاليري وهي تضع الرزمة على الطاولة:

ـ لاشيء. شكوا.

قالت السيدة بينويير مستغربة:

\_ قطعتما كل هذه المسافة لتمضيا معنا ساعات قليلة؟ هذا جنون.

عليكما ان تنهضا غدا باكرا جدا لتكونا صباح الاثنين في الكلية.

أجابها فنس بدلال وابتسامة خاصة :

ـ لايبدو أنك مسرورة برؤيتي .

ماهذا الذي قصدته ياولدي. ولكن عبور هذه المسافة الطويلة جدا، والعودة في اليوم التالي لبلوغ الكلية في الوقت المحدد، أمر ليس سهلا.

حسم الوالد الجدل

- والسيارة، أما تزال بحالة جيدة؟

- جدا. ولكنني لم ات هنا لاتحدث عنها، بل عن نبأ مهم أزفه لكم.

تبادل السيد بينويير وزوجته نظرة تفاهم، وقال

ـ هيا. إننا نصغي.

أخذ فنس يداعب شاربيه عاجزا عن الكلام. وساد صمت لم يكن يقطعه الاصوت تكتكات ساعة الحائط. وماهي الالحظات حتى قالت له فاليري بلهجة مشجعة:

\_ مابك؟ لماذا لاتتكلم؟

ـ الواقع أننا. . أنا وفاليري . . تزوجنا أمس الاول .

جحضت عينا السيدة بينويير وتجمدتا على ولدها، فأجاب زوجها بلهجة هادئة مقلقة :

- أظنني لم أسمع جيدا. هل تعيد لي ماقلت؟

- أنا وفاليري تزوجنا أمس الاول فكرة راودتنا منذ مدة وقبل أيام اتفقنا أن لماذا الانتظار أكثر، ونفذنا ماكنا نفكر به.

أجاب السيد بينويير ببعض لؤم:

هكذا إذن.

وأضافت السيدة بينويير ذاهلة:

- شككت أن يكون الامر نبأ ارتباط. قد تكونان على خطبة. أما أن تكونا تزوجتما. . .

ولم تكمل عبارتها، ثم استدرات صوب فاليري:

ـ ووالداك، ماذا يقولان في الزواج المتسرع؟

ـ رضيا مرغمين. لهذا السبب نحن هنا .



منس، ألا تجد أن كان عليك مراجعتي قبل الاقدام على هذا العمل؟

ـ أعرف سلفا ياأبي كيف ستواجهني ، لو فعلت .

وتبادل الوالد وابنه نظرات ساخنة، أردف فنس بعدها:

- وليس هذا فقط. قررت أن أترك الكلية.

فذهلت أمه:

- تترك الكلية؟ فنس، ماذا تقول؟؟؟

ـ لاتقلقي ياأمي. هذا كله مؤقت. لوقت محدود.

فأكمل الوالد غاضبا:

ـ وتخليت عن دروسك؟

تدخلت فاليري بسرعة:

ـ سيد بينويير، أرجو أن تتفهم وضعنا.

فانتفضت السيدة بينويير:

\_ أي وضع هذا؟

\_ أمي، أرجوك لاتغضبي. والدا فاليري هددا بأن يقطعا عنها كل مساعدة اذا هي تزوجت وقد نفذا تهديدهما فاضطرت الى التوقف عن الدروس.

استدرك والده:

\_ وأنت، لماذا توقفت عن الدروس؟

\_ كي لاارهق زوجتي بالعمل فيما أنا مستريح على مقعد الجامعة . لهذا فكرنا: اذا رضيتما بالسماح لنا أن نسكن معكما، يمكننا أن نوفر من عملنا مبلغا يساعدنا على مواصلة دروسنا في الفصل المدرسي المقبل.

ضرب السيد بينويير بكفه على الطاولة:

- مل يمكن تصديق عمل أرعن كهذا؟ اذا كانت هي قررت ايقاف
  دروسها فما دخلك أنت بهذا؟ هذه مشكلتها هي.
  - ـ أبي . . شرحت لك أنني . .
  - كفى. لاتكررلى ذلك. سمعته.
    - قالت الام لزوجها:
  - ـ فرنك، أرجوك، حافظ على هدوء أعصابك.
- ومد يده ليفك زر القميص عند عنقه كأنه في ضيق تنفس، وأردف:
- إذن، تحلم بأن تعمود الى الجامعة وتستأنف دروسك بعد عام انقطاع؟؟ مجنون أنت؟
  - ـ ولكن ياأبي . . .
- لاأرضى بأي «ولكن». أعرف مالذي سيجري. لن تكادا تشعر ان ببعض الارتياح حتى يكون لديكما طفل، ووداعا كل حلم بالعودة الى الجامعة.
  - تدخلت فاليري وهي تداعب بهدوء خيطا من الرزمة :
    - لاتخش هذا، سيد بينويير. فلن يحدث.
- \_ وتظنان أنكما تمرران هذا الوعود؟ أوريليا، قولي لابنك ان لايحق له رمي كل شيء وراء ظهره برعونة، بعد كل تعبي لاؤمن له دراسته في
  - اذن، ياأبي، تطردنا؟ حسنا، سنتصرف بما نستطيعه.
    - قالت السيدة بينويير برعب.
- فنس، أرجوك، أنت تعرف والدك. انه شديد الانفعال. فرنك، قل لابنك انه يستطيع الاعتماد علينا.
  - وانهال السيد بينويير على الطاولة بقبضته القوية:
- لاأتراجع بكلمة واحدة عما قلته. مع ذلك، أنت ولدي، ويمكنك. . .

قاطع فنبس أباه بقوة:

\_ ولكنني لست مجرما على أي حال . . .

وخيم صمت ثقيل. سكبت السيدة بينويير فنجان قهوة، فتقدمت منها فاليري مجازفة بالقول:

ـ سيدة بينويير، تفضلي، هل تقبلين هذه الهدية من كنتك؟

\_ ماكان عليك أن تزعجي نفسك ياأبنتي .

فهرعت جيني فضولية:

\_ أسرعي أماه، افتحيها.

فكت السيدة بينويير الخيط الذهبي وخلعت الورقة الملونة. انحنت جيني لترى أوضح.

فتحت أمها العلبة، ورفعت الفتحة فشهقت:

\_ أوه . . فرشاة أسنان كهربائية . .

فسأل زوجها:

\_ ماذا؟ ولماذا هدية من هذا النوع؟

فاستدركت فاليري مزمومة الشفتين:

- كنت أظن أنها ترضيكما.

ـ ومالذي أوصلك الى هذه الفكرة بالذات؟

- والداي يستعملان فرشاة كهربائية ، وهما مرتاحان لها حتى لم يعودا يستطيعان التخلي عنها .

هنا صرخ السيد بينويير بأعلى صوته قالبا شفتيه حتى ظهرت أنيابه:

- حين يجيء اليوم الذي أمسي فيه عاجزا عن غسل اسناني بيدي، فلأؤخذ الى المأوى. .

وعلا زئيره حتى التفتت جيني الى فاليري وفكرت : «ما أهدأ اعصاب فاليري : والدي يزمجر وهي لايرف لها جفن غضب». .



V

روت جيني كل الحكاية لرودا، وعقبت قائلة:

ـ وها العروسان ينامان الأن على الأريكة في الصالون.

- والداك عالجا الامر بحدة. ومن المؤكد ماكان والداي ليعالجاه هكذا.

ـ ليتك ترين منزلنا في هذه الايام. ورشة حقيقة.

وفعلا: كانت غرفة السهره - بمقاعدها الوثيرة وأضوائها الخافتة وأريكتها المريحة - صالة يطيب فيها الوقت وتجتمع فيها الاسرة بفرح . تكتب فيها غيل وجيني دروسهما، ووالدتهما تخيط أو تتاتبع برامج التلفزيون . ومنذ اخذ فنس وفاليري ينامان على الاريكة ، انقلبت الغرفة الى فوضى ، وعادة الاسرة الى لاانتظام . كان السريريبقى احيانا طوال النهار مبعشرا ، والجزادين والحقائب في الوسط والزوايا ،

والاحدية والجزمات والجوارب في كل مكان، وصدريات الصوف متروكة حزما على المقاعد، فيما على جهاز التلفزيون كوم من المحارم الورقية والامشاط والفرش تجاور جزادين الهندام والتبرج وقوارير لدائنيه من جميع الالوان وأنواع المساحيق التي تستعملها فاليري للتجميل. وفي الزوايا أكداس الكتب، وتحت الكرسي راحتان لكرة المضرب، فيما قطط فاليري مصفوفة بوبرها الناعم على مسند الاريكة.

أردفت جيني مستفسرة من رودا:

\_ يبدو أنها لاتفارق قططها. هل هذا، برأيك، تصرف طبيعي؟

- ولم لا؟ أنا ايضا افارق كلبي الابيض. تبدو لي لطيفة هذه الفاليري.

ربما. لم اكون عنها رايا شخصيا بعد. لكننا في الاسرة نجدها مزعجة نوعا، خاصة عند الصباح.

### وعلقت جيني :

\_ النشاط . . النشاط . . ومافائدته مادامت هي لاتشتغل؟ فعلا انها تبالغ . أفهم أن والدي يرهق من احتكاكه اليومي مع الزبائن ، وأمي من تلال الغسيل الوسخ ، ولكن هي ماذا تفعل؟

- ألاحظ انكم منزعجون من وجود شخص غريب بينكم.

- كنت أود أن اراك في اطار كهذا، وسط صراخ وفوضى في كل أنحاء المنزل، وأن تري وجه جدي مذهولا حين فأجاناه، أنا وفرنكي، مهرولين نزولا عنده هذا الصباح، نتسابق على استعمال مغسلته وحمامه.

- أجد هذا مسليا لامزعجا.

مسليا في قصة سينمائية لا في الواقع. لوكنت تريننا كيف نجلس الى المائدة منحشرين كسمك السردين. نتضارب بالاكواع كلما اخذنا صحنا أو مددنا ايدينا لنسكب. تماما كما في سيرك.

ـ عليكم بالصبر. قريبا ينتقل العروسان الى شقة خاصة بهما.

ـ لامجال لذلك. هما جاءا يسكنان معنا للتوفير. وفور ايجاد فاليري عملا، سيفتحان معا حسابا في مصرف.

ومن دون ابطاء ، وجد فنس عملا مع أبيه في السوبرماركت . وبقيت فاليسري تفتش في الاعلانات المبوبة عن وظيفة ، مهاتفة كل طالب موظفين . وكانت تمضي أيامها متكاسلة في المنزل ، تأكل الفواكه وتشرب الشاي وباحثة في مجموعة صور العائلة عن صور فنس صغيرا . وكانت لها عادة أن تترك وراءها حبوب البزر والعجمات ملفوفة باتقان في المحارم الورقة . ذات يوم سألتها جيني :

- \_ لماذا تتركينها هكذا؟
- انها عادة . . . أليست لك أنت ايضا عادت؟
- \_ كلا. أنا فتاة طبيعية. لاادخن، لا الفظ كلاما بذيئا، ولااغش في الامتحان الخطى.
  - هذا مضجر. لااحسدك عليه.

لم تكن جيني تعرف كيف تتعامل مع فاليري. وغالبا ماكنت تتساءل عما يختبىء خلف هذا الوجه الباسم الهادىء. في الظاهر، كانت تبدو وحدها في هذا التساؤل. ففالليري عرفت كيف تكتسب رضى حماتها، حتى أن السيدة بينويير - من حرصها على حميمية العروسين - قررت أن يسكنا في غرفة فرنكي، وأن ينام الاخير في غرفة السهرة.

سوى ان فرنكي استأثر بالغرفة كليا، واخذت ثيابه وملابسه الداخلية تنتشر في جميع أرجائها، وراح يفرض على سائر أفراد الاسرة برامج التلفزيون التي يحبها هو، وذهب حتى حرم على والده تدخين غليونه فيها خشية على رئتيه كرياضي. وسرعان ما بدأ السيد بينويير بالتذمر ثه انتقل الانزعاج الى جميع افراد الاسرة.

ذات مساء، احتدم الجدال بين فنس ووالداه بسبب أمر في العمل.

حاول الجد العجوز التدخل لاصلاح الحالة بينهما، فزجره الا يتدخل في مالايعنيه. واذ تدخلت جيني ملهوفة لمساندة رأيه، زجراها كذلك بقسوة، وانذرها والدها بمغادرة المائد،ة فوراً.

علقت السيدة بينويير:

ـ هذا التوتر يزهقني . اذا استمر سأنفجر غضبا .

ـ أوريليا، لاتقلقي ياحبيبتي. أرجوك. احفظي اعصابك.

وقاطعت فاليرى حماها:

- كل هذا بسببي. لولم اتزوج فنس، لما كان كل هذا ليحصل. كانت جيني تراقب زوجة اخيها من المطبخ حيث التجأت، فوجدتها حكيمة بهذه العبارة الاعترافية. ثم أكملت فاليري:

ـ يجب البحث عن تدبير آخر.

فعقبت السيدة بينويير:

ـ اتمنى ذلك. ولكن لاارى ماذا يمكن أن يكون هذا التدبير.



# ٨

ذات يوم، عادت جيني من المدرسة ففوجئت بفاليري في غرفة جدها، تحت. صعقت وواجهتها:

\_ ماذا تفعلين هنا؟

\_ خرج جدك في جولة ، فاستفدت من غيابه لاجيء وألقي نظرة على غرفته . كم مدلهمة .

\_ مدلهمة؟

-طبعا. ويمكن أن تكتسي جوا أبهى في حال تغيير طلائها واستبدال الاثاث.

ثم توجهت نحو غرفة الحمام وأردفت:

- وطبقة سميكة من اليرتيق تعطيها نورا أكثر. وعلى هذا الجدار، أعلق لوحة . . .

\_ لوحة في الحمام؟؟؟ فكرة غريبة.

- بالعكس. ثم. . تعرفين ماذا ينقص هنا؟ الخضرة . يمكننا وضع نباتات هناك، وحوض جيرانيوم الى النافذة . الاترين ذلك؟

- جدي مرتاح هكذا في غرفته . ثم . . . بم تتدخلين؟ ليس في نية جدي احداث أي تغيير هنا .

وتقدمت فاليري من جيني :

-أريد أن أهمس لك سرا.

رفعت جيني عينيها صوبها تنتظر التمتمة، فقالت فاليري:

- عندي ، لهذه الغرفة فكرة ممتازة . أنا واثقة انها تلائمنا ، انا وفنس ، تماما .

فغرت جيني فاها، وتفرست في زوجة اخيها، قائلة باستغراب شديد وكلام مخنوق:

- و. . جدي ، الى اين يذهب؟ هل فكرت به؟

- طبعا فكرت: أنا وفنس نسكن هنا، وهو يسكن في غرفة فرنكي. هكذا، يأخذ كل فرد في العائلة مكانه المناسب ونستقل أنا وفنس في غرفتنا الخاصة.

\_ تريدين أن جدي يشارك فرنكي؟ لا. افكارك غير معقولة.

\_ ماذا لو ذهبت تلعبين في مكان آخر بانتظار عودة جدك؟

ـ لا. أفضل أن أبقي هنا.

وأخذت فاليـري تذرع الغـرفـة جيئـة ورواحـاً، وهي تنـدندن. ثم التفتت الى رزم الصحف القديمة

\_ فعلا، والداك مهملان. هذه الرزم توشك أن تسبب حريقاً يودي بكل البيت.

وصلت عند درج، فتحته، وجعلت تفتش فيه، فصرخت جيني:

\_ لاتلمسي شيئاً. هذه الاغراض ليست ملكك.

أغلقت فاليري الدرج متمتمة بتعجب:

- كم تنقلبين شرسة حين الأمر يتعلق بجدك.

وبدأت جيني تفهم ماتخبئه فاليسري خلف تصرفاتها المتملقة. انا قاسية وعنيدة. وقررت جيني أن تترصدها فلاتدعها تنفذ مآربها بها ولابجدها.

خرجت الى الباب، وتناولت حربة طويلة كما لو انها ترد بها كيد مهاجمين، مما جعل على شفتيها ابتسامة لفتت نظر فاليري فقالت بلؤم:

- \_ ماالذي يسليك هكذا؟
  - ـ لاشيء.
- كم كنت واهمة بأن يمكنني الاتكال عليك.
  - صحيح؟ بم؟
- كنت أعتقد أنك أنت في الاقبل في هذه الاسرة ذات رشاد وحلم . لأن الباقين . . المهم . . . مادمت ترغمينني على ذلك ، سأطرح مشروعي على والدك هذا المساء .

وفعلا، في أثناء السهرة، نزل السيد بينويير وزوجته وفنس وفاليري مصطفين عن الجد العجوز. لمحتهم جيني يعبرون، فقفزت:

ـ أجي معكم .

لكن أمها زجرتها:

- ـ أكملي واجباتك المدرسية.
  - أنهيتها جميعها.

طرق السيد بينويير الباب، وفتحه . كان العجوز يحمل جهاز راديو الى أذنه ويسمع الموسيقي . فبادره ولده:

- ـ أبي ، جئنا نحدثك في موضوع . هل لنا أن نجلس؟
- طبعا. أهبلًا وسهلًا. تفضلوا. أزيلوا هذا الركام عن المقاعد

واجلسوا. نعم: ماهو هذا الموضوع؟ هاأنذا أنصت.

أشعل السيد بينويير سيجارة، وتنحنح ثم بدأ بالكلام:

- أنت تعرف أننا نعاني ، فوق ، من مشكلة وساعة . نحن متراصون كثيراً . فخطرت لفاليري فكرة عظيمة ، هي . . . اسمعني جيداً ياأبي قبل أن تجيب . .

ـ ولماذا تداور؟ قل ماتريد.

فكرنا أنك لو تشارك فرنكي غرفته فوق، وتترك غرفتك هذه
 للعروسين.

ـ ولماذا أنتقل للسكن فوق؟ أنا لاازعج أحدا هنا.

اردفت السيدة بينويير:

- فكرة فاليري ليست سيئة . تحل لنا مشكلة الاماكن وتتيح لعروسينا أن تكون لهما غرفة خاصة ، خصوصا أنهما في مطلع حياتهما الزوجية .

تدخلت جيني مخاطبة زوجة أخيها:

\_ أمر رئيسي لم تفكري فيه: ليس في هذه الشقة رشاش حمام.

- نهرتها أمها:

\_ جيني، لاتتدخلي في مالايعنيك.

أجاب فنس:

ـ ليس مهم. تصعد فاليري فتستحم فوق.

علق العجوز:

ـ أراكم فكرتم في جميع التفاصيل.

تابع السيد بينويير:

- كلما فكرت بذلك، وجدت الفكرة صائبة. هذه الشقة كبيرة عليك وحدك. لم تعد تستطيع صيانتها وفعلا، أنظر حولك الى حالة الطلاء. وأردفت السيدة بينويير:

ـ ستكون أفضل حالا معنا فوق.

أخل العجوز من قارورة الى جانب حبتين من الاسبيرين وراح يمصهما بتأن. وبعد لحظات صمت، سأل السيد بينويير:

- اذن ، ماذا تقول ياأبي؟ قرارك ينقذنا من مشكلة مربكة . وكل هذا لايستغرق سوى سنة كي يكون عروسانا جمعا بعض مايمكنهما به استئجار شقة لهما . ماذا تقول؟

- ليس أحب على من أن أودي لكم خدمة. تأكدا. ولكن بالنسبة لهذا الموضوع، اعتذر أنا آسف لااستطيع الموافقة على هذا الطلب.



9

الوقت ليل، ونافذة العجوز مشقوقة. اقتربت منها قطة حاذت الزجاج ثم انسحبت.

جيني كانت معه. لمحت شخصا يمر.

كان العجوز يمضغ حبوب الاسبرين. فاجأته مرتين، خلال الاسبوع الفائت، جالسا في العتمة، ساهما يدق، اليا، على أزرار سترته. تقدمت منه:

- ماذا تفعل ياجدي؟
  - ـ أفكر .
    - بم؟
  - ـ بأمور شتى .

ولم تصر جيني على جواب أوضح . كانت تعرف مايزعجه : تكرار

مفاتحة والديها إياه بأمر الشقة. كانا يحاولان الضغط عليه ليغير رأيه . كانت (غيل) تنظم حفلة راقصة ، ولاتنفك تمربين المطبخ والقبو ، منا كان يمزق جيني غضبا إضافة الى الحاح والديها على جدها .

أخذت ورق العب وجلست قبالته بمرح:

ـ نلعب جولة ورق؟

ـ كما تريدين. وبكم الجولة؟

ـ بعشرة فلوس.

واخمذت تخلط الورق، فسمع خطى قويمة في الخارج. قطب حاجبيه سائلا:

ـ ماذا يجرى؟

ـ انها غيل. تنظم هنا سهرة راقصة.

وبدأ باللعب. بدا غير متحمس. ثم بادرها بقليل من الاهتمام:

ـ وكيف تريدنني أن أربح باوراق ضعيفة كذه؟

ـخسرت. انها غلطتك. لم تكن منتبها الى اللعب.

ـ مع هذا الصخب المزعج، يستحيل أن نكمل.

وقام الى غلاية الشاي يضعها على النار، فيما جيني تتابعه وتلاحظ وجهه المهموم لذلك لم تفاجأ حين سألها :

\_ هبل تجدين أن علي إخلاء الشقة لفنسنت وزوجته؟ لاينفك والداك يتهمانني بالاناني العجوز، حتى لاكاد أصدق أنني هكذا. ماذا تقولين أنت؟

ـ أبدا، لن تفعل.

واحمرت وجنتاها غضبا، وقفزت تغمر عنقه بذراعيها، متمتمة:

- معقول أن يجيئا للسكن هنا؟ كنا هانئين قبل هذه القصة.

فك العجوز ذراعي حفيدته بحنان عن عنقه وأردف:

\_ هذه هي الحياة ياصغيرتي . الشبان يتزوجون، يؤسسون منزلا، وتلزمهم زواية لهم .

ـ صحيح . ولكن هذا ليس سببا كافيا ليأخذوا شقتك.

\_ هذه ، ياصغيرتي ، ليست شقتي . لاتنسى أن البيت ملك أبيك .

هنا، علا صوت الموسيقي على نحومزعج. تناول العجوز حبتي اسبيرين بيدين مرتجفتين. وكأن يدا اعلت الموسيقي، بعد، أكثر. فتذمر العجوز:

\_ ماذا يجري؟ هل هم صم؟ مالذي يفعلونه في الداخل؟

وطغت على وجهه بقع حمراء من الغضب. بدا فاقدا أعصابه، من الموسيقى الصاخبة ومما ترهقه به الاسرة. فاستدركت جيني الامر وهبت قائلة:

ـ سأدخل وأقول لهم أن يخفضوا الموسيقي .

دخلت عليهم. كانوا نحواثني عشر شخصا. فوجئت بفرنسين، صديقة غيل، تلقي برجلها على الحائط. ومن حين لآخر ترفس برجلها القاطع فتحدث ضجة كبيرة. ورأت شقيقتها الكبرى غيل ترقص مع وولى فرنكلين وهو عاري الصدر. ما إن رأتها غيل حتى زعقت:

- ماذا جئت تفعلين هنا؟ أنا مادعوتك الى السهرة.

الجو لذيذ. ولكن الا يمكنكم تخفيض الصوت قليلا؟ صمت
 آذاننا.

ـ نحن هنا مسرورون.

واردف وولي ببسمة باهتة :

ـ من؟ مدعوة جديدة؟ قدميني اليها.

فأجابت غيل:



ـ لا. عابرة وتخرج.

كانت فرنسين لاتنزال تستند رجلها على الحائط واحيانات تركله محدثة صعقة مزعجة. اخذت جيني شقيقتها جانبا وهزتها:

\_ قولى لهم ليخفضوا الصوت قليلا. جدي منزعج جدا.

- فليأخذ حبوب مهدئة. أنا لاأتلقى أوامر من أحد. هذا حقنا في الرقص والسهر.

لكن صوتا راعدا قاطعها: كان العجوز اقتحم المكان فاقدا

- اوقفوا كل هذا أيها المجانين. كفاكم هرجا وازعاجا.

وتوجه صوب جهاز الموسيقى واقفه. فانفجر الجميع ضحكا واستهزاء من تصرفه، وراح الشبان يرقصون حوله هازئين، فتمكن العجوز من واحد بينهم، أمسك به فأخذ ويصرخ. صاحت غيل:

ـ مالك وله. أتركه.

وغرق الباقون في ضحكة ساخرة مقلدين حركات العجوز. وفيما الشاب يتخبط بين يدي العجوز ويصشرخ، انقض ثلاثة من رفاقه فدفعوا العجوز الى الحائط وانقذوا رفيقهم.

هرولت جيني الي جدها قلقة خائفة:

ـ هل أنت بخير؟

التفت اليها، مقطوع الانفاس، محقون الوجه، وأشار برأسه أن : هم.

كانت الصدمة قوية عليه . وكانت نظرته ساهمة كملاكم مهزوم . تفرق المدعون مذعورين ، وصرخت غيل في وجه جدها بعنف :

ـ هكذا، اذن افسدت لي سهرتي.

فأجابتها جيني بعنف مماثل:

ـ إخرسي. لاتخاطبي جدي هكذا.



## •

صباح على الفطور، روت غيل بلهجة متباكية كيف جدها افسد لها سهرتها:

\_ هذه أول مرة أدعو فيها اصدقائي الى البيت. كم خجلت منهم. انتفضت جيني لطريقة روايتها القصة، فاعترضت:

\_ أبدا. هو ليس مخطئاً. طلبت منك أن تخفضي صوت الموسيقي فلم تفعلي.

- الصوت . . الصوت . . وتعرفين ياأمي ماذا فعل أيضا؟ افسد لي جهاز الموسيقي .

تدخلت جيني مستنكرة :

\_ أبدا. غير صحيح.

- جيني، هلا خرست عن هذه التكذيبات؟

وأكملت غيل متباكية:

\_ واذا كانت الموسيقي تزعجه هكذا، فهوليس طبيعيا.

تدخلت فاليري:

\_ كوني مكانه. هولم يعد شابا. ثم كل هذه القصة ماكانت حصلت لوكنا سكنا الشقة. فنحن لاتزعجنا الموسيقي.

قال السيد بينويير:

مهما يكن، هذا لايبرز تصرف أبي بهذه العصبية. الاحظ أنه عصبي المزاج هذه المدة. عقبت غيل:

ـ فعلا. يبدو مهتاجا كل الوقت.

-أحست جيني بأنها ستتقيا امام صحن البيض. حملت الى فمها الملعقة بصعوبة. فالسائل الاصفر يثير فيها الغثيان. وكذا كل هذا الحوار. إلى هذا الحد لايحاولون ان يفهموا تصرفات جدها العجوز؟ ليس مستغربا، اذن، أن يكون شديد التوتر. فالالحاح عليه من كل جانب. وما الذي فعله لهم؟ لم يكن يطلب شيئا من أحد. دائما وحده في شقته تحت الارض، يدحن غليونه ويقرأ الصحف القديمة.

انهيت جيني اخلاء الطاولة. وفرغت من نزهة ايتيل، ونزلت الى حدها:

- صباح الخير، جدي. نمت جيدا؟؟

وزرعت قبلة على خده، فبدا بردان كثيرا، فيما كان يلبس كنزة ثانية.

- البرد قارس جدا هذا الصباح.

ـ مع أنني اجد الطقس اليوم جميلا. . . وهذا . . . وتــوقفت فجأة عن الكـــلام . لاحظت أنــه لـم يكن يسمعهــا . كان ساهـمــا حتى أن جيني ارتبكت: ماذا ستقــول له؟ ثم توجهت صوب مغــلة الصحون:

- سأغسل لك هذه الصحون.
  - · : نعم ? ?

لم يكن يسمع ماقالته له. هذه الـ «نعم» خاصة بالعجزة. أكملت:

- لم تتناول فطورك بعد؟ هل أغلي لك بعض الماء؟
  - ـ لاتهتمي لذلك ياصغيرتي .

وكان طرق على الباب فقال بصوت المتهدج:

ـ تفضل .

ودخلت السيدة بينويير حاملة على كتفها كنزة، وبدأت تقول:

ـ صباح الخير. جئت..

وتوقفت عن الكلام متجمدة لرؤيتها جيني :

- \_ ماذا تفعلين هنا؟ ظننت أنك تنزهين (اتيتيل)
  - ـ نزهتها. ثم جئت.
  - \_ وما جئت تفعلين هنا؟
- ـ جئت أصبح جدي وأغسل لهخ بعض الاواني .
- ـ جدك محظوظ بك. ليتك خدومة هكذا في البيت فوق.
  - وجلست قبالة العجوز:
- وصلتني قائمة هذا الشهر. هل أحسم، كالمعتاد، المبلغ العائد لسكنك؟
  - \_ إفعلي ماتجدينه مناسباً. تعرفين رأيي في موضوع المدفن.
    - استغربت جيني مذعورة:
      - ـ المدفن؟ أي مدفن؟
  - اسألي أمك ياصغيرتي. هذه فكرتها هي. فلتشرحها لك.

مسحت السيدة بينويير بعض الفتات عن الطاولة، وشرحت لابنتها بعصبية:

- عدنا الى الموضوع من جديد. . كنا نصحناه أن يشتري بالتقسيط مساحة صغيرة في مدفن عام . وكلما جاء وقت دفع القائمة الشهرية يعيد الثرثرة إياها .

\_ ماذا تقولين؟؟ مساحة في مدفن عام؟ ولماذا؟

- ها صرتما اثنين لشرثرة واحدة. أفهم أن تنفعلي هكذا في سنك. ولكن، في الثالثة والثمانين، على الانسان أن ينظر الى الامور بواقعية. المدفن، ستحتاجه العائلة ذات يوم. الاسعار ترتفع باستمرار، ومن الافضل الشراء الأن والدفع بالتقسيط. هذا فيه توفير.

ـ لكنه ياامي أمر مرعب.

- المرعب الانتنب لهذا الامر قبل الأوان. أنا وأبوك نحتاط لكل الامور سلفا. ولااريد أن أكون عالة على أحد حتى بعد غيابي.

تدخل العجوز:

ـ تنوين الذهاب في رحلة؟

انتفضت السيدة بينويير غاضبة:

ـ كارل بينويير، تخطىء اذ تأخذ هذا الموضوع بخفة وهزء.

أوريليا، أوريليا، لاتغضبي. تعرفين شعوري في هذا
 الموضوع.

\_ أعـرف، ولكنني على حق. تعـرف جيـدا ماأريد قوله . كلنا على هذا الطريق. ولن ينجو أحد من هذا المصير.

انتهيت جيني من غسل آخر صحن، وقلبها منغص لهذا الحديث الجنائزي.

عند العشاء، كان السيد بينويير متوجها الى المائدة، حين لفتت

نظره ورقه معلقة على دفتر الملاحظات في المطبخ . أخذها وعرف فوراً خط والده العجوز:

«الانسان لايرحل. انه يموت. الانسان لاينطفى،. انه يتوفى». وكان التوقيع: «خرف عجوز في الثالثة والثمانين». وانتفض السيد بينويير مردداً:

\_ عدنا من جديد. ماذا دهاه؟ دائما يسعى الى المخاصمة.



11

قالت السيدة بينويير:

- اليوم، فاليري حضرت العشاء. أمضت وقت ما بعد الظهر في المطبخ. تفضل، فرنكي، خذ حصتك ثم در بالصحن على الجميع. - ماهذا؟

سأل فرنكي مستفهما فيما يأخذ بعض ملاعق من المحلول الرمادي عن طرف الصحن. ثم أعطى الصحن لشقيقه. فشرحت السيدة بينويير:

- كريات من اللحم بالبهارات الثلاثة. أكلة أندونسية. خذ معها بعض الارز.

علق فنس منشرحا:

ـ كم هو لذيذ!

سأل العجوز بتهذيب جم:

- أوريليا، هل لي بقطعة من البيفتيك المشوي؟

ـ بيفتيك، وفاليري بذلت كل هذا العناء لتحضير العشاء لنا؟ تدخلت فاليري :

\_ جدي ، ذق من هذا . لقمة واحدة اكراماً لي .

- لم أحب يوما الطعام الغريب.

قالت غيل:

ـ سبب أولى، لكى تذوقه. انه لذيذ. صدقني.

- لااشك في ذلك. لكنني أفضل البيفتيك.

انتفضت السيدة بينويير:

- ولكننا لسنا في مطعم هنا. من لايأكل من الموجود، يحرم من العشاء.

حاولت جيني الوقوف مستدركة :

ـ أنا أهتم بذتك.

فنهرها أبوها:

ـ لاتتحركي من مكانك.

ـ أريد أن . . .

\_ وانا أريد أن تظلي جالسة وتخرسي . أحب ولومرة واحدة أن اتعشى بهدوء .

أخفضت جيني عينيها صامته، فنهض العجوز وخرج. جمحت بجيني رغبة أن تفعل مثله، لكنها مضطرة أن تنتظر نهاية العشاء.

وظل العجوز أياما يقاطع المائدة مع العائله، حتى سألت السيدة بينويير يوما:

- الى متى ستطول هذه المهزلة؟

ـ أجابت جيني مدافعة :

- \_ إنه يحضر طعامه بيده.
- \_ فكرة ممتازة. كأنما هنا لاأكل يكفي.

#### تدخل زوجها:

\_ أوريليا. . تعرفين والدي . لم يستطيع احتمال الحديث ذاك اليوم . لاتقلقى . على أي حال أنت لست مخطئة .

مساء الخميس، بعد العشاء، نزلت جيني عند جدها. كان يشوي قطعة اللحم، وعلى الطاولة صحن مثروم، فيه ثلاث قطع ناشفة من البسكويت. سألته مستغربة:

ـ هل هذا كل ماتأكل؟

\_وهـوكاف. في الاقـل، هكذا، آكل ساعة أشاء. كنت دائما أجد أباك يتعشى باكرا.

ان على أن أهتدي من زمان الى هذه الطريقة. المهم. مالنا ولهذا الحديث الآن. اسمعي: وقعت على خبر في الجريدة مذهل فعلا: التقاء أب بابنه بعد اربعين عاما من الفراق. تصوري.

وهم بأن يقوم الى الجريدة يريها اياها، فهبت في هذه الحظة ريح عاصفة هزت البيت عنيفا. وانهمر مطر غزير، فوضع العجوز الجريدة على زاوية من الرف فوق مشواة الطبخ، كي يذهب متفقدا النافذة فيغلقها. وبلمحة بصر. جرى الذي جرى باسرع مما لم يكن أمام جيني الا لحظة للصراخ: وقعت و نقاط من الدهن على طباخ الغاز، وطارت منه شرارة استقرت في الجريدة واشعلتها. وامتدت ألسنة النار سريعا الى حائط المطبخ صعودا حتى السقف. نادت جيني جدها بذعر شديد، فالتفت صوبها مذهولا من الصدمة، طالبا اليها أن تأتيه بشرشف، فتناولت غطاء السرير، استله منها العجوز وأخذ يطفىء السنة النار القريبة منه. وهرعت جيني، الى كوب ماء، افرغته على

الحائط، فازعة الى الباب مستغيثة بصوت مذعور.

بأقل من ثلاثين ثانية، كان أفراد الاسرة في القبو. وبسرعة أطفأوا الحريق في بدايته، الا فرنكي \_ وكان معه مطفىء حريق \_ راح يتسلى بضغط بعض الرغوة في الزوايا.

فتح السيد بينويير النافذة ، وأمر الجميع بالخروج . الا أن العجوز ، رغم عينيه المحمرتين من المدخان ، وسعاله المخنوق بسببه ، أجاب بصوت هادى :

- لا. أنا سأبقى. حادث بسيط ومضى.
- ـ كلا، ياأبي، تصعد معنا، ولا تبقى هنا.
  - وساندت السيدة بينويير زوجها :
  - \_ هذا الدخان يسيء الى رئتيك.
- لايمكنني أن أترك الغرفة بهذه الحالة. يجب أن أ!نطفها.
  - فاقترحت جيني فورا:
    - وأنا سأساعدك.



فأطلق السيد بينويير قراره الحاسم:

\_هذا المساء. لاأحديلمس شيئًا. يستحيل البقاء هنا، والا فالاختناق المحتوم. أبي، لاوقت الآن للجدال. الجميع الى فوقى، وبسرعة.

اقتربت السيدة بينويير من العجوز ممسكة بيده:

ولكنك ترتجف، ياعماه، أفهم ذلك. أنا ايضا ترعبني النار. كيف تجرأت على الاطفاء؟

تدخلت جيني :

- هذا يحصل لكل انسان.

فنهرتها أمها بنظرة زاجرة.

في المطبخ، فوق، أجلست السيدة بينويير العجوز بتؤدة، وقدمت له كوبا من الحليب الساخن معلقة:

ـ هذا يفيد، ك ياعمي ويعيد اليك قواك.

والتفتت الى زوجهات مكملة:

- فرنك، أرى أن ينام والدك الليلة على أريكة الصالون، وفرنكي على السرير المطوي النقال.

أجاب العجوز:

ـ لاضرورة لكل ذلك. سأعود الى غرفتي تحت. ,

- كلا ياأبي، تبقى هنا ولاتجادل في هذه المسألة. أرجوك.

في اليوم التالي، حين عادت جيني من المدرسة، وجدت في القبو جدها ومعه فنس. كان هذا الاخيبر معلقا في أعلى سلم، ويغسل الجدران، فيما العجوز يحمل مكنسة يضرب بها الارض في الزوايا، والنوافذ مفتوحة والباب، لادخال الهواء بكثرة الى المكان، والاثاث مجمع كله وسط الغرفة، ليطال فنس عن السلم وبادر العجوز: حجدي، أرجوك، دع هذه المكنسة. هذا ليس عملا تستطيعه. إصعد مع جيني اليء فوق، واترك لي الباقي.

ليلة ثانية على التوالي، نام العجوز في غرفة السهرة، وفرنكي على السرير المطوي النقال. متذمراً من البرد. وجعل فنس وفاليري يرممان ، باتقان، شقة العجوز، مكملين أعمال الطلاء والتنظيف طوال الاسبوع، والعجوز يتردد عليهما متسائلا متى ينتهى كل ذلك.

في البدء، كان يمضي الوقت عابرا بين المطبخ والقبو، مراقباً عمليات الترميم، وذارعا البيت جيئة ورواحا على مراى من كنته.

وراحت الايام تمضي، والارهاق يحفر خديه، أخذ يسعل بشكل خطر، الىء أن أصبح معدوم الصوت، واضطر الى ملازمة الفراش.

لازمته جيني طوال الوقت، لكنه كان من الوهن بحيث لم يكن يبدي أية بادرة. لم يعد يستطيع الوقوف، حتى أن السيدة بينويير كانت ترافقه في انتقاله الى الحمام. كان يمضي نهاراته بثياب النوم، اشترتها له كنته، ملائمة لسنه والطقس، يختبىء فيها جسمه الهزيل النحيل. مرة، رافقته الى الحمام، وبادرته:

\_ لاتقفل الباب من الداخل. اذا احتجت أمرا، نادني، أنا هنا علـ الباب.

\_ لاتزعجي نفسك. سأتدبر أمري., شكرا لك.

- لاازعاج ياعمي. أنت مريض، واجبي الاهتمام بك. وكم كان ذلك يؤلمه: تذكيره بأنه مريض.



# 11

ظل العجوز طريح الفراش عشرة أيام. وكانت رائحة الطلاء الطري تنبعث في كل البيت، لان فنس وفاليري لم يكونا يتوقفان عن العمل، وفنس مرتاح الى رؤية الشقة تتخذ رونقا نظيفا.

منذ الحريق، لم تنزل جيني الى تحت مطلقا. وذات مساء، قررت القاء نظرة، فوقفت في الشقة مذهولة لرؤيتها جديدة كليا وذات جاذبية جميلة. وكان غطاء يغمر أثاث العجوز في وسط الغرفة، بعد نزع القماش المهترىء.

تحولت الجدراان الى مايشبه لون الزبدة، فيما الابواب والوطائد زرق على اخضرار، وغرفة الحمام صفراء. كانت فاليري تحمل ريشة وتطلي ركائز النوافذ. وكانت جيني تسرح نظرها في اينما كان بذهول.

#### فبادرها فنس بمرح:

- أهلا جئت تساعديننا؟
- كلا. جئت أخذ غرضا لجدي.

وغاصت جيني تحت الغطاء تبحث في الادراج، حتى أخذت ورق اللعب. وهمت بالخروج فناداها فنس:

ـ هاي، جيني، تعالى انظري أين صرنا. نكاد ننتهي .

كان في يده مفك للبراغي يثبت الرفوف الجديدة في المطبخ. فلفت نظر جيني أن مغسلة الصحون نظيفة لماعة، والبلاط يلتمع كالمرآة. بادرها فنس:

- \_ ماذا؟ أيعجبك؟
- \_ المهم أن يعجب جدي .
- \_ جدي؟ وما دخل جدي به بعد؟
- ولكن هذه شقته. ألست تقوم بكل هذا العمل لاجله؟
  - تطلع بها شقيقها مستغربا:

\_ جيني . . ألم تفهمي بعد؟ لايمكننا أنا وفاليري أن نظل مخيمين طوال عمرنا . جدي ليست به حاجة الى كل هذه الشقة . نحن نحتاجها . لذلك . . .

\_لم أفكر بهذا. أعرفك بارعاً في السلاسة وصولا الى غايتك. أنت مراوغ.

وهربت الى الخارج غاضبة.

وهربت الى الخارج غاضبة.

في اليوم التالي، حين نزلت جيني الى الشقة، فوجئت بأمها تفرز ثيا ب العجوز. فبادرتها:

ـ جيني، جئت تساعدينني؟

ـ كلا، جئت حتى . . .

لكنها لم تكمل. تساءلت، فعلا، عما جاءت تفعله، وأخذت، معصورة القلب، تراقب أمها تحمل المعطف الاسود وتتفحصه بدقة، وتقول:

- هذا معطف لايرضي متسكع شريد. سأشتري له معطفاً جديداً. وكان مصير المعطف كمصير سواه من الثياب المكومة في صندوقه.

ثم حملت بأبهامها وسبابتها أحب الكنزات الى العجوز، وعلقت:

ـ وهذه الخرقة البالية . . الى الصندوق فالرمي .

تساءلت جيني اذا كان جدها عالما بما يجري. صعدت اليه. فألفته رازحا تحت كومة من الاغطية، مغمض العينيين، الى جانبه على الارض صحن من الحساء ناقص قليلا. همست له:

- جدي ، هل تنام؟ هل تشعر بتحسن ؟
  - **2K**.
  - ألا يزال صدرك يؤلمك؟

أجابها بهزة من رأسه أن : نعم . فجلست جيني الى جانبه ، تتنازعها رغبتان : أن تأخذه بين ذراعيها كطفل صغير، وأن تهزه صارخة به :

- جدى، انهض، لاتستسلم. أرجوك. انهض.

حلمت بكابوس مرعب: تركض، قال، في شارع مظلم، يدها في يد جدها، ويعبران الشارع يهزأ منها فتيان يمتطون دراجات صفراء. جمحت بها رغبة أن تصرخ بجدها:

ـ جدي، أركض بعد، أسرع ياجدي.

استوت في سريرها مذعورة ، قلبها يطرق بعنف. كان صمت ثقيل يخيم. على البيت.

إيتيل تشخر في سريرها، وجيني تكاد تختنق. أرادت أن توقظ جدها،



لكنها تمالكت نفسها: الفكرة رديئة أن توقظ عجوزا مريضا. لم تعد تتحرك. عادت الى النوم.

صباح اليوم التالي، حين دخلت الى المطبخ، وهي مازالت تفكر بذلك الكابوس، بادرتها أمها ملهوفة:

ـ جيني، نادي فاليري بسرعة.

وقفزت الدرج أربعا اربعا. كان فنس وفاليري يتناولان الفطور بهدوء قرب النافذة، المكان الاحب لجدها. ونادت:

- فاليري، مهاتفة لك من الضاحية.

ـ هذه امی .

قالتها فاليري وقفزت الى الدرج فلحق بها فنس.

حاولت جيني تخيل الحوار: «عودي ياابنتي، اشتقنا اليك كثيرا. مكانك هنا بيننا».

تناولت فاليرى سماعة الهاتف بحرارة ولهفة:

ـ آلـو. . مامـا . أنـت؟ نعم . . طبعـا . . . نعم . . فهمت . . نعم . . . فهمت . . نعم . . . أقسم لم . . وأقفلت الخط باكية . فبادرتها السيدة بينويير:

\_ هل الامور أفضل مع والديك؟

\_ قليلا. لم يرضيا، بعد، على زواجي.

أكد فنس:

ـ تدريجيا يرضيان.

وأكدت جيني :

\_ أنا واثقة أنهما متلهفان لرؤيتك أنت وفنس. هل تنوين الذهاب قريبا؟

\_ الـذهـاب؟ الى اين؟ الشركة التي يعمل فيها والدي ستوفده عاما كاملا الى فرنسا، وسيصطحب معه العائلة كلها.

تمتمت السيدة بينويير:

ـ محظوظان

هتفت جيني :

- يعني أن منزل والديك سيفرغ؟

ـ كلا. والدي أجره.

ارتمت جيني على كرسيها يائسة . وراحت تفكر: «كم بلهاء أنا حين فكرت أنهما سيغادران هاهما باقيان . وجدي لن يعود أبدا الى زاويته الحميمة» .

بعد الظهر، جاء لمام خرق، فحمل الصحف القديمة، وجاءت شاحنة كبيرة فحملت الصناديق المليئة والاثاث وحتى الاسطوانات القديمة. ولم يبق الا الكرسي الهزاز، لان السيدة بينويير قررت تركه إذ يذكره بالايام الماضية.

قبل أن تنطلق الشاحنة، قفزت جيني:

ـ لحظة من فظلك، نسيت شيئا في الصندوق.

انزعج سائق الشاحنة منها، تفتح الصندوق المقفل وتفتش فيه ثم تقفله كيفما اتفق، بعدما تسحب منه المعطف العتيق.

تطلع السائق اليها هازئا:

ـ ماذا؟ هل هذه آخر موضة؟



## 11

ذات ليلة، وهي تنهض الى الحمام، لمحت جيني نورا في المطبخ. كان جدها يحتسي كوبا من الشاي، ملتحفا غطاء صوفيا. كانت الساعة الثانية صباحا. همس لها: «جيني»، فجلست الى جانبه. كان أفضل حالا. ولم يعد يطيق الفراش الذي تلح السيدة بينويير عليه بملازمته. كان يسيح في المنزل، متكئا على الجدران والاثاث. وكانت السيدة بينوير، في الليلة الفائتة، تذمرت من كونها مسجونة في منزلها، لقلقها على العجوز وملازمتها المنزل من أجله، كي لايوبخها ضميرها لوهي تركته.

قال العجوز لحفيدته بكل حنان:

ـ جيني، خذي بعض الشاي.

وأخذ يسكب لها، فاندلقت نقاط منه ساخنة على الطاولة . كانت

شفتاه ترتجفان كل الوقت، كما لو ان الكلمات تخونه قبل أن يتلفظ بها.

- ألا تتمكن من النوم ؟
- لاتقلقي. بعض اظطراب ويزول.

أخذت جيني يده. حاولت مؤساته، فخانتها الكلمات.

في الليلة التالية، نهض العجوزليلاكذلك. سمع خطواته ابنه فخال أن لص في المنزل، وصرخ في العتمة:

ـ من هنا؟

ونهض من سريسره قافزا، فاصطدمت رجله بكرسي، وراح يصرخ غاضبا بصوت حانق أيقظ كل من في البيت. وحين اكتشف أن تلك خطوات أبيه، غضب أكثر. وصحا صباحا متوتر محمر العينين فغادره أباه العج يز فيما يقلب صقحات جريدته:

- ـ قل لي ياأبي: هل يحدث لك أن تتمشي هكذا في المنزل؟
  - ـ أجل، حين لااستطيع النوم، ولاأطيق البقاء في السرير.
- \_إذن ، سأتمنى عليك الانقطاع عن ذلك . وأذا كنت لاتستطيع النوم ليلا، فنم نهارا . يمكنك ذلك بسهولة . أما المشي في المنزل ليلا، فخطواته تقلق الجميع .
  - ـ تؤلمني مفاصلي فأضطر الى تحريكها بالمشي.

اقترحت السيدة بينويير:

- منذ اليوم، تشرب الحليب الساخن قبل النوم، يساعدك على أن تغفو.

تلخلت جيني بلهجة حادة:

- ولكن . . . أية غلطة كبرى في ذلك؟

تنبه السيد بينويير فجأة:

- جهاز راديو. هذا مايلزمك. كان علي أن أفكر بهذا من قبل. حين

يصيبك الارق، تستمع الى الراديو. تستعمل السهاعة الصغيرة في أذنك فلا تزعج احدا.

ذات ليلة ، وكان العجوز أرقا ويستمع الى الراديو ، أفلتت الساعة فأخذ صوت الموسيقى العالي يزعق في أرجاء البين . سارع العجوز بأصابعه المرتجفة الى تخفيض الصوت ، فتدحرج منه الجهاز على الارض محدثا ضجة كبيرة .

استيقظت جيني مذعورة، وأخذت ايتيل تبكي، وغيل، بصوت مزعج، تستفهم عما يجري. لبست جيني جواربها بسرعة فائقة، وهرعت الى غرفة فرنكي. كان قد صحا جميع من في البيت، والعجوز يعتذر لاينه:

- أنا آسف يافرنك.

فزمجر السيد بينويير:

- لابأس. عودوا جميعكم الى النوم. وأنت أيضا، جيني.

ـ لحظة واحدة يا أبي.

واقتربت من جدها تطمئن عليه:

- هل انت بخير؟

أشار لها برأسه أن نعم، فزعق أبوها:

ـ جيني . . الى النوم . أحب أن أنام من دون هزة أعصاب .

يوم الآحد، بقيت جيني مع جدها في البيت وحدهما: ذهب والداها في نزهة بالسيارة، مصطحبين غيل وايتيل، وراح فنس وفاليري عند اصدقاء لهما، وفرنكي الى الركض كعادته. أخيراً، هوذا هدوء البيت تام. وكانت جيني قد ضجرت من حديث افراد الاسرة وحواراتهم عن جدها، حتى باتت تحفظ غيبا مايوجهون اليه من كلمات.

أخذت ورق اللعب، ووضعت ماء في الغلاية على النار. في الخارج، أرتـال السيارات مضاءة المصابيح لاخـتراق حجاب المطر الكثيف.

جلست جيني قبالة جدها تفكر في جلسات بعد الظهر السعيدة التي كانت تمضيها معه، والتي ستمضيها بعد.

فجأة، فرك العجوز يديه صارحا:

ـ ربحت.

كان لابسا ثيابه، وفوقها الكنزة التي اشترتها له السيدة بينويير، وغير مرة شد بعنقها الذي كان يضايقه .

سمع تحت باب يغلق. انها فنس وفاليري رجعا. حانت نظرة سريعة من جيني الى العجوز: لم يتحرك. فهو لم يعد يتكلم عن شقته. بادرته:

- هل تقوم بجولة ثانية؟ هذه المرة بخمسين فلسا.

فهازحها:

ـ هذا تهور. انتبهي فانني قررت أن أغلبك.

مر الوقت سريعا حتى أن جيني قفزت عندما سمعت باب المدخل ينفتح .



دخلت السيدة بينويير مستغربة:

- أما زلتها تلعبان؟ هذه ساعة العشاء. جيني أفسحي عن الطاولة.

عمي، هل تتناول معنا اللحم المشوي؟

- لا، شكرا، أقضم بعض الطعام.

مرت السيدة بينويير وداعبته على وجهه بمرح:

ـ دائم معارض. حسنا. كم تشاء.

دخلت غيل حاملة إيتيل على ذراعيها، ووراءهما السيد بينويير حاملا كيسا مليئا، وشعره مبلل بالمطر. وقفت غيل الى المرآة تتفحص وجهها، وبادرت جيني فجأة:

- احزري الى اين ذهبنا.

فصرخت أمها من المطبخ:

- غيل . . لاتنسى ماذا قلت لك .

سألت جيني:

ـ الى أين؟

ـ لن أقول لك.

وببادرة لافتة منها، اقترحت على جدها مساندته للانتقال الى غرفته., فهمهم، هو غير المعتاد على هذا اللطف الزائد من غيل:

- لابأس. سأتدبر ذلك وحدي. أشكرك.

ونهض خارجا يجر رجليه. فحملت جيني الغلاية الى المطبخ، وسألت أمها:

- الى أين ذهبتم؟

ـ في جولة .

- من أي صوب؟

- رحنا نبحث عن أراض مفرزة.

كانت السيدة بينويير تجيب ابنتها فيها تحضر السلطة وتضع القدر على النار، وتخاطبها بلهجة تائهة، ففهمت جيني أن أمها لاتريد اعلامها بالامر. وأمرت الام:

- جيني ، ضعي الصحون. غيل ، انزلي أسألي فنس وفاليري اذا كانا يتناولان العشاء معناء. وماهي الالحظات حتى وصل العروسان ، فبادر السيد بينويير ابنه:

ـ فنس، هل تحتسي الجعة؟

وقام الى البراد يجلب منه جعة لفرنكي كذلك فيها يهازجه:

- انتظر حتى تبلغ الثامنة عشرة حتى تطلب مثل هذا الشراب.

ودار الحديث في رتابته العادية. السيد بينويير طلب من فنس أن يشحذ السكين، وحاول فرنكي تناول قطعة من الخبز، فاستحق صفعة على يده، وجيني صامتة. كانت تحدس بأمر ما، سيىء تجهله. يبدو أن تلك الجولة العادية لم تكن عادية، بل كانت لها غاية ما، ذات علاقه بجدها.

كان دور غيل في رفع الصحون، وجيني تحمم ايتيل، ففعلت، ووضعتها في سريرها وخرجت وهي تطفىء الضوء في الغرفة. نادتها إيتيل، فعادت اليها وخاطبتها من شق الباب:

ـ نعم ياصغيرتي.

أشارت اليها الصغيرة أن تعود، فوعدتها:

- أنا باقية هنا عند الباب حتى تنامى .

وأستدارت جيني لتقف في الممشى. بعد ذلك خرجت غيل م الحمام مقطبة الوجه، فبادرتها جيني:

ـ اذن، كانت جولة ممتعة . .

ارتبكت غيل وسارعت بجواب آخر:

ـ انظري هذه الحبة في ذقني .

- ربها أكلت البوظة.
- كالعادة، أخذت شراب الاناناس.
  - الاتقولين لي اين ذهبتم؟
    - تثاءبت غيل:
- أف . . تنزهنا . . . ما كان يجب أن ألمس هذه الحبة . هل هي كبيرة ؟
  - عادية . اذن ، الى اين ذهبتم؟
  - مستحيل. قلت لامي انني لن اخبرك.
    - ـ أخبريني. لن أفشي بذلك.
  - أسالي أمك اذا كان الامريهمك الى هذا الحد.
    - ـ يجب ان تخبريني.
  - وتقدمت من غيل وراحت تهزها بعنف، وتشدها من كتفها.
    - أتركيني. ستمزقين كنزتي.
      - ـ أتركك اذا اخبرتني.
      - ـ بل اخبرك اذا تركتني.
    - تركتها جيني، فأخذت غيل تروي:
- ذهبنا نتفحص المنازل قيد البناء من جهة النهر. بعضها جيد. أكلنا المثلجات. وفي طريق العودة، توقفنا على الهضبة قرب «القصر» حيث بيت العجزة. هذا كل شيء. بقينا لحظات أمامه، لكننا لم نترجل من السيارة. تناقش والداي في أمر نقل جدي الى هناك، وقررا العودة لمراجعة المديرة، الاحد المقبل.
  - هل هذه الحقيقة كلها؟
  - كلها. هكذا قالا. معهما حق. جدي بدا يعجز ويخرف.
    - تقولين؟؟؟؟
  - \_ تعسرفين جيداً ماذا اقول. أمي منشغلة بالتفرغ له فوق مايتسع

وقتها. وهوبدأ يتعبنا. دائما يهمهم بصوت خفيض لانفهمه. ثم، مؤخرا، هذه العادة في النهوض ليلا وايقاظ الجميع بحجة انه لايستطيع النوم. وأكثر من هذا: بات على امي اللحاق به كلما دخل الحمام.. هل هذا معقول؟

ـ غيل، أسكتي. هذه وقاحة.

وهرعت تختبى، في الحمام، مقرفصة خائفة. إذن يريدون التخلص من العجوز ونقله الى المأوى. يسمونه «القصر». ماابشع هذه التسمية له. دائما لايسمون الاشياء بأسمائها. وأمها، قبل أيام، تحدثت عن «الراحة الابدية» حتى صح لها العجوز موضحا:

ـ يعني، تريدين أن تقصدي: الموت.

لم يكن لدى جدها ما يعيقه عن استعمال الكلمة المحددة للمعنى المحدد.



## 12

التقت جيني بصديقتها رودا. كانت هذه مشعة، وتلك حزينة.

- ـ مرحبا جيني .
- ـ أهلا رودا.
  - \_ مابك؟
- ـ ذهب والداي في جولة أمس بالسيارة. و. .
  - و ماذا؟ مالامر؟
- ـ الامر محزن يارودا. ذهبا يفتشان عن مأوى للعجزة.
  - \_ ينقلان جدك اليه؟
    - . نعم .
  - ـ وكيف هو هذا المأوى؟
  - لاأدري . لم أكن معهما . ومايهم كيف هو؟

- بل يهم. بعض المأوى حزين كئيب. آمــل أن والـــديـك اختــارا مأوى مريحا.
  - مأوى , . . . مريحا؟؟
- جيني . . لاتصرخي هكذا . ولاتلبسي هذه الحالة . قد يكون جدك مرتاحا هناك .
  - \_ أمجنونة أنت؟
  - ـ ولم لايرتاح ؟ سيلتقي هناك بمن في سنه.
    - إخرسي . أنت لاتدرين ماذا تقولين .

تركت جيني صديقتها وابتعدت راكضة. كان ذاك الاسبوع طويلا جدا، حتى جاء يوم الاحد. أعلن والداها أنهما ذاهبان في جولة، وأخذا معهما ايتيل. ثم سألا:

ـ هل من يريد المجيء معنا؟

ـ أنا .

صرخت غيل وهي تعقد المنديل حول عنقها. فالتفتت والدتها الى جيني:

- وأنت. . تبقين طبعا مع جدك.
  - ـ الى أين تذهبون؟
  - لاالى مكان معين.
  - وصرخ السيد بينويير:
- هلموا بسرعة . سنتأخر . ماذا ، جيني ، أتبقين في المنزل؟
  - لا. أذهب معكم.

لم يصدر من أحد اي تعليق. صعد الجميع الى السيارة: الولدان في المقعد الامامي، والشقيقات الثلاث في الخلفي. حيوا فنس وفاليري على بابهما وهم ينطلقون، فعلقت الوالدة:

\_ طلبت منهما أن يبقيا في المنزل . من أجله «هو» .

وفكرت جيني «هو» . جدي لم يعد له اسم . صار اسمه «هو» . قال الوالد:

ـ الطقس اليوم افضل من الاحد الماضي.

كان يقود السيارة بطيئا، ويتأمل المنازل التي تبنى. فجأة قالت الوالدة:

- أوه . . ما أجمل نوافذ هذا البيت .

- أوريليا. . انظري مشواة الفحم هذه . ماذا لونبني واحدة مثلها؟

- ألاتعلم أنها ممنوعة في منازل المدينة؟

كانت جيني تتثاءب من الضجر. . ومن هذا الحوار البليد . وفكرت بما روته لها غيل، فانتفضت على مقعدها : ولكن . . أين يكون هذا «القصر»؟

امتدت الجولة نحوساعة ، والداها يعلقان كلما مرا ببناية أوبيت جميل . أحست بعروق ظهرها تؤلمها . هل تكون غيل كذبت عليها؟ هل تكون تخلت عن البقاء مع جدها من دون مقابل؟ أخذت تداعب إيتيل ، وهذه تضحك حتى القهقهة . التفتت السيدة بينويير الى الوراء :

ـ جيني ، كفي عن إزعاج إيتيل .

\_ لا أزعجها بل اداعبها.

عند هذا، استدار الوالد في منعطف الى اليمين، صوب طريق مليء بالحصى، قليلا وتوقف، وأوقف المحرك. في آخر الطريق، صبنى كبير أخضر، حوله كراس مبعشرة على العشب الأخضر النظيف المنسق. الى يمين لافتة تحدد مواعيد الزيارات. فكرت جيني: قد يكون هذا هو «القصر». وأحست بوهن في مفاصلها. فقالت الوالدة:

\_ انتظرننا هنا في السيارة. سنقابل المديرة ونعود بسرعة.

وضع الوالد مفاتيح السيارة في جيبه، وهندم شعره في المرآة، وقال

وهو ينزل من السيارة متوجَّها الى المبنى الأخضر:

-لن نبقى طويلًا. مبيخة

قفزت جيني وراءهما:

ـأنا أجيء معكما.

انتهرها والدها:

-لا. إبقى هنا.

فقالت الوالدة:

غيل، نزهي إيتيل على العشب في هذا الطقس الجميل. وأنت،
 جيني، إبقي معهما.

ـبل أنا أريد أن أجيء معكما.

كارل، ابنتك لا تسمع مني. قل لها أنت.

جيني، إبقي هنا. عندنا موعد مع المديرة، وقد نتأخر.

فصرخت جيني:

ـ تريدون أن تسجنوا جدي هنا.

ما هذه الطريقة في الكلام، لماذا نسجنه؟ نحب أن يأتي الى هنا. في هذا المكان جميع وسائل الراحة.

وحمل السيد بينويير منديله الى جبينه يجففه قالاً:

ـجيني ابقي هنا يا حبيبتي .

ثم طوى منديله ووضعه في جيبه، وأكمل:

ـ اسمعي يا بنيتي . انـ ه والـ دي . ولم أتخـ ذ هذا القرار بطيبة خاطر . ولكن لا خيـار لنـا . عودي الى السيارة يا صغيرتي ، وانتظرينا .

لكن جيني أكملت مرافقة والديها فانتهرها والدها:

- ملت لك عودي الى السيارة. هذه القضية لا تعنيك.

ـ بلي. كل ما يعني جدي يعنيني.

حاولت أن تخفي اضطرابها، لكن صوتها كان أجهش بالبكاء، فتدخلت أمها:

دعها ترافقنا. قد يكون هذا أفضل، وترى أن المكان أفضل. دق السيد بينويير جرس الباب، ففتحت آنسة بالثوب الأبيض، وبادرتهم:

-تفضلوا. لا حاجة لدق الجرس. الباب دائما مفتوح في أوقات الزيارات.

فحددت السيدة بينويير:

ـنريد أن نقابل السيدة (بور ماكارثي). عندنا موعد معها.

كان البهو كبيراً، ذا درج ضخم يؤدي الى الطوابق. على أحد الجدران، معاطف معلقة وستر بترتيب زائد، وفق مشاجب مرقمة. الى اليمين، باب كبير مشقوق. تقدمت منه جيني، فشاهدت صالة كبيرة ذات، فرجات واسعة، وممتلئة مقاعد وكراسي وطاولات. في الطرف الأخر، أشخاص يتابعون برنامجاً تلفزيونياً. في أحد المقاعد، تغفو سيدة شيباء، يستريح ذقنها على صدرها. قرب الباب، عجوز جالس بهدوء على منضدة، يلبس قبعة مخططة. رأى جيني، فابتسم لها. بتحية «صباح الخير»، فأحست بأنها أقلقت هدوء الجميع.

تقدمت سيدة ذات ثوب أبيض معرفة بنفسها: «أهلاً وسهلاً. أنا السيدة بور ماكاثي».

كانت زكية العطر. وأكملت: «هلا تبعتموني؟ تفضلوا». وحادت لتفسح ممراً. ثم جلست الى مكتبها. توجهت جيني الى النافذة التي تطل على الساحة الكبرى.

ابتدأت السيدة بينويير بالكلام:

- هذا المكان، في الواقع، أعجبنا كثيراً.



كانت السيدة ماكارثي جالسة مستقيمة ، كالعدالة ، لابسة قميصاً منشى ، وتاركة على قماشة مكتبها الخضراء ، يدين اصابعها مقلمة الأظافر بهندام أنيق . راحت تشرح :

صحيح أن «القصر» ليس بيت عجزة عاديا. كان هذا الجناح تابعاً لقصر (سيروس وستورد) الملياردير الشهير الذي جمع ثروته من معجون الأسنان. هو نفسه رسم الخرائط حتى في أصغر تفاصيلها. هنا خمس عشرة غرفة ، وصالون كبير، وغرفة طعام كافية لتستوعب جميع أفراد أسرتنا الصغيرة. أعتقد أن في نيتكما إيفاد أحد أقربائكما الينا.

- نعم. أبي. في الثالثة والثمانين. وبدأ يسبب لنا بعض المتاعب. أكملت السيدة بينويير:

- هو معنا منذ ثلاث عشرة سنة. نهتم به كثيراً. لكنه بدأ ببعض الخرف.

عقبت السيدة ماكارثي:

- نهمت. يهمني اعلامكم أن العجزة عندنا يلقون معاملة ممتازة. أنا ممرضة مجازة، وكذلك مساعداتي. وللبيت طبيب مداوم، وفيه جميع متطلبات الراحة والعناية الصحية. هل وإلدك مقعد؟

- كلا، ما الى هذه الدرجة. لكنه خرف قليلًا.

انتفضت جيني:

-<, i ????

فانتفض أبوها:

ــجيني . . . .

وحسهت السيدة ماكارثي:

ـ يعني . . . هذا طبيعي في الثالثة والثمانين . اذن : أعطياني

معلومات عنه. هل هورافض الحياة الاجتماعية؟ هل هومزعج؟ هل هو عنيد؟ مشاكس؟

أكملت السيدة بينويير:

ـ له تصر فات غير متوقعة . تجب مراقبته باستمرار . هذا منهك . انما . . . ولم تكمل عبارتها . تناولت السيدة ماكارثي كتيباً ناولته الى السيد بينويير شارحة :

- هوذا نظامنا الداخلي يلتزم به نزلاؤنا. وعلى الصفحة الأخيرة تعرفة التكاليف. أخذ قلب جيني يضرب بقوة. هذه المرة صار الأمر جدياً، وسينفذ والداها تصميمهما.

أكملت السيدة ماكارثي:

- غي العادة أن نملاً ملفاً كاملاً لكل من نزلائنا: الصحة ، المزاج ، نظام الأكل ، ونقوم بجميع التسهيلات لهم . من هنا ، مثلاً ، أن جميع الكراسي مرقمة : يأخذ كل شخص كرسيه ، مما يعطي الجميع الشعور بالطمأنينة ، ويبعد عنهم المشاجرات . هكذا أهيء لهم مناخاً ينتهون فيه بصفاء . ويمضون أيامهم الأخيرة معنا هانئين سعداء .

علق السيد بينويير:

ـ لكن لوالدي، بعد، حيوية عادية. فهو يحب التنزه والقراءة... فأكدت السيدة ماكارثي:

- هذا طبيعي. ثمة طرق للشيخوخة بقدر ما ثمة شيوخ. من نزلائنا من يحبون لعب الورق، ومنهم مشاهدة التلفزيون، وبينهم من هم كتاب. السيد مونك مثلاً يراسل عدة صحف في المنطقة، وأسلوبه لافت مميز. ومنهم من يفضلون النشاطات في الهواء الطلق، فلا تطل الشمس حتى يهرعوا الى الخارج يمارسون ما تساعدهم عليه قواهم الجسدية. ومنهم من يبقون جالسين طوال النهار، يروون لنا ذكريات طفولتهم، سعداء، بأن نصغى اليهم، فيجنحون أحياناً الى بعض

الشطط والمبالغة، ولا ينتبهون الاحين نعيدهم الى الواقع.

ابتسمت السيدة ماكارثي وأكمملت:

- اذا قررت أن تترك لدينا والدك ، أطلب اليك مل عذا الطلب موضحاً ما يهمه من مواضيع ونشاطات ، لكي نلبيها له ، فيشعر عندنا بلالفة ولا تنهشه الوحدة . آمل أن أكون أجبت عن جميع استفهاماتكم .

ونهضت السيدة ماكارثي واقفة، فتجرأت السيدة بينويير على السؤال:

- هل يمكن أن نقوم بجولة؟

ـطبعاً، هوذا الصالون.

وتقدمت ففتحت الباب الكبير، وأطلت على الصالون فبادرت الجميع:

-صباح الخير. . . كيف أنتم اليوم؟

واقتربت من العجوز التي كانت جيني رأتها وهي داخلة، فداعبتها بيديها قائلة:

ـ كيف كانت قهوتك؟ أراهن أنك طلبت فنجاناً آخر.

ثم توجهت صوب عجوز اخر مسمر في كرسيه، يغطي رجليه غطاء صوفي، وقالت له:

ماذا الان؟ هل تشعر بتحسن؟

وتناولت السيدة ماكارثي من جيبها منديلًا ورقياً ومسحت له ذقنه من آثار الروماتيزم:

- نضطر أحياناً الى معاملتهم تماماً كالأطفال.

قالت هذا وداعبت عجوزاً من شعرها وأردفت:

- هل رأيتم حوض السمك؟ أهدتنا اياه أسرة إحدى نزيلاتنا.

#### وبعد لحظات أكملت:

لا اعتقد أن في أي مكان آخر صالةً كبرى مجهزة كصالتنا. وعندنا، بعد، مكتبة عامة أجاب السيد بينويير:

ـ نعم. والصورة نقية واضحة.

- فلننتقل الى الغرف. أنا واثقة أنها ستعجبكم. عندنا بضع في الطابق الارضي لمن لا يمكنهم التنقل. أما نزلاؤنا إجمالا. فموزعون على الطوابق، ويفيدهم - صحياً - الصعود والنزول على الدرج.

فجأة علا صراخ، فهرعت السيدة ماكارثي:

ما الأمر ماذا حدث؟

وهرعت الى عجوز راحت لها دقات خفيفة على ظهرها، فبادرتها هذه وفي عينيها دموع :

حِخْدُونِي من هنا. لا أريد البقاء هنا.

-لماذا يا برشا؟ ستحمل اليك الآنسة بيرد حالاً ما تشربينه.

ـ لا أريد من مأكلكم ولا من شرابكم. أريد أن أغادر هذا المكان. دعوني أذهب.

وأشارت السيدة ماكارثي الى آل بينويير أن يتركوها ففعلوا. وبعد لحظات التحقت بهم

- برشا بينا منذ عشر سنوات. انها مدرسة قديمة ، ولها ، كسواها ، أيامها الهنيئة وأيامها العصبية . هل نصعد الى الطوابق ؟

همت جينتي بأن تسبق والديها في الصعود، فعاد الصراخ من جديد، مما جعل جيني ترتجف، كأنها تسمع صراخ حيوان يساق الى الذبح. راح قلبها يضرب قوياً، وأحست بقواها تخور. ما الفائدة من مواصلة الزيارة؟ وهل هذه حديقة حيوانات لتحلو المشاهدة؟

هرعت الى الخارج. كانت غيل تغمر إيتيل الصغيرة بالأوراق

الخضر والصغيرة تضحك مسرورة. بادرتها غيل:

أين هما؟

ـ في الداخل.

ـزرت الداخل؟ كيف رأيتِه؟

كانت جيني مقطوعة الأنفاس فارتمت على العشب الأخضر، خبأت فيه رأسها. جمحت بها رغبة أن تصرخ بأعلى صوتها كما حين كانت طفلة. لكنها تمددت على الأرض منهكة. وأخذت تفكر: هكذا إذن، والداها سيقودان جدها الى «القصر». لن يحتاجا الى كبير جهد، بل سيبدوان ان هذه المرة أيضا ملحاحين: «هلم معنا وألق نظرة»، وسيجيء معهما العجوز عابساً. حتى إذا بلغا هذا المكان، يدعانه فيه كرزمة قديمة. وهذه خطة نجحا بها سابقاً. أما هكذا جعلاه يترك شقته؟



# 10

كان العجوز يهيم من غرفة إلى أخرى، وحده، بعدما غادرته جيني مفيدة من الطقس الجميل لترافق والديها في نزهة. وهذا أمر طبيعي. دخل المطبخ. كان فرنكي يحمل شطيرة كبيرة سخا عليها بالكثير من الزبدة. فبادر جده فيما يلحس أصابعه:

\_ أهلًا جدي . ما زلت تهمهم؟

فصعق العجوز: هويهمهم؟ وخرج من دون ان يجيب. محاولاً المشي بدون التوكؤ على الجدار. منذ الحريق، وكل فرد في الأسرة يذكره دائماً بنقاط وهنه ويضخها، حتى بات يحس بنفسه عالة حقيقية عليهم. هو الذي كان يحلم بولده يذهب مطمئنا الى أفراد عائلته أن يكونوا بحمايته هو. ما أتعس هذا التفكير. خنق شهقة كادت تتحول الى بكاء، التفتت ليستطلع اذا كان فرنكي رآه. في شقته، تحت، كان

مرتاحا أكثر. فليس من يتعمد تذكيره بأنه عجوز يزعج الجميع. قال لنفسه بصوت متوسط: «مزعج»، فتقدم فرنكي من الباب:

ـجدي، هل ناديتني؟

\_کلا.

وأكمل وحده: «أنا مزعج للجميع». قالها بمرارة كمن يشتم نفسه . وأخذته نوبة سعال، فانحنى تحت وطأة أنفاسه المقطوعة، وارتمى على كرسي، متصنع الاهتمام بالبرنامج الذي يشاهده فرنكي . أغمض عينيه، وخيل اليه أنه وصل الى نهاية نفق طويل . ولمح خلفه في البعيد كارل بينويير صغيراً في سروال قصير، جالساً الى جانب جده في عربة تفوح منها رائحة الزبل الطري .

فتح الباب، وسمعت أصوات متفرقة: ها هم عادوا. زفر عميقاً، ونهض عن كرسيه بامتعاض، وتوجه ليتمدد، حتى اذا تفقدته حفيدته وجدته في قيلولة. هكذا جرى: وقفت جيني عند الباب وهمست:

- جدي . . . . هل تنام؟

فكر في سكوته: «لا تجب». حافظ على كرامتك. جهد في أن يبقى بغير حراك. غابت جيني، ثم عادت بعد نحو ساعة لتقول:

- جدي . . . اتعشها معك الليلة .

-صحيح؟ ما هذه المفاجأة؟

وانها لكذك، أن تنال الحفيدة الاذن بمشاركته العشاء. وضعت الصينية على المنضدة، وأخذا يأكلان.

كانت تتكلم بصوت منخفض. ظنها العجوز نادمة لأنها تركته طوال ما بعد الظهر وحيداً، فقرر أن يسامحها. راحا يقتسمان المعكرونة بالنزبدة، والاجاص. أضاف حضور جيني معه طعماً جديداً للطعام. أخذ ينظر اليها بحنان. حتى اكتشف أن عينيها محمرتان ومنتفختان. أراد أن يأخذ بيدها فلم يجرؤ.

حيني، صغيرتي، ما بك؟

كان صوته متهدجاً منفعلاً. منذ طفولتها الأولى وهي تهمس له أحزانها. رفعت رأسها قليلاً، فاذا عيناها مغروقتان بالدموع، فخرجت مسرعة. وبقي هو جالساً تحت وطأة عجزه. ما فائدته اذا لم يكن يستطيع مؤاساتها؟ بعد لحظات، عادت، أقفلت وراءها الباب بهدوء، وانهارت على ركبتيه جاشية بصوت متقطع خفيض:

حدي . . . جدي . . . جميعهم تآمروا مع المديرة ليرسلوك الى المأوى . سيرافقونك بحجة أن تلقي نظرة ، لكنني أعرفهم : ما ان تمسي هناك حتى يتركوك فيه . لا تصدقهم يا جدي ، لا تذهب معهم ، أرجوك . لا أريد أن أخسرك .

وأخذت جيني تبكي بشهقات كبيرة. وكان لهذا النبأ وقع هائل في قلب العجوز، هدت منه مفاصله جميعها. فقال لها: «دعيني وحدي، وانهار في سريره».

بقي تماني وأربعين ساعة من دون حراك، موسوساً من كلام جيني . وجميع أفراد العائلة يتعاقبون على الغرفة ويمطرونه بالأسئلة : «جدي، ما بك؟ هل أنت مريض؟ ألا تريد أن تنهض»؟

أما هو، فعلى صمت تام، حتى أحس كأنه سيموت. هكذا إذن: قرروا أن يتخلصوا منه كما لوانه حصان كسرت رجله. وفكر في يوم منعوه من اجتياز الشارع وحده. كان عليه ـ كما موسى شق عباب البحر الأحمر ـ أن يشق طريقه بين أرتال السيارات. لكنه لم يتذمر، وارتضى أن ينام على الاريكة في الصالون، ثم في غرفة حفيده في اثناء ترميم شقته، فيما هو مدرك أنه لن يعود اليها. قالوا له غير مرة: «جدي، لماذا لا تسكن معنا، فوق، فتكون مرتاحاً أكثر»؟ لكنهم خبثاء. ما زال يسمع صوتهم وكلماتهم. تلك الليلة الأولى قضاها خارج غرفته، بعملته هرماً عجوزاً. والآن: المأوى. الخونة. . . وهو الذي تمنى يوماً

نهض للذهاب الى الحمام. توكأ على الأثاث وأذناه تهدران. في الحمام. جمحت به رغبة كبرى للبكاء. حتى كادت قواه تخور. لشعوره بالوهن والشيخوخة واليأس والوحدة. تراكمت عليه هذه الأحاسيس فغاض في نوم ثقيل. وحين استيقظ صباح الأربعاء، كانت أشعة الشمس تدخل قوية من النافذة، وكان قد عاد إليه الهدوء. جلس على حافة السرير مدلياً رجليه، وقرر فجأة: «يجب أن أرحل. سأعود الى المزرعة».

وضع رجليه على الارض. متيحاً للحركة الدم تتغلغل في مفاصله المتعبة. وعاد الي التمتمة: «سأرحل». وقام الى النافذة يغلقها، ويفتح في قلبه أملا.

تململ فرنكي من تحت أغطيته:

- أرجوك جدي بلا ضجة اريد ان انام دخل الحمام. غسل وجهه بالماء البارد، مطلقاً بعض همهمات الارتياح. فكر في أن يخرج فوراً من الباب ويذهب. فضل التريث حتى يوم السبت، مفيداً من ثلاثة أيام للتحضير والتهيؤ.





## 17

استيقظت جيني. كانت إيتيل تهز حافة السرير، وأبوها يصرخ باحثاً عن قميصه الأزرق. لاحظت جيني أنها تزرر قميصها بصعوبة. منذ تلك الحادثة مع جدها، لم تنفك ترتجف مضطربة من خوف ويأس. أنهت هندامها بسرعة. لم يلاحظ أحد ما تشعر به. كأنها تعيش في كوكب وأهلها في كوكب آخر. حاولت عشية أمس أن تقنع والدها:

-أبي، لا تفعل هذا. أرجوك. إنه لأمر مرعب.

\_أحرمك من الكلام في هذا الموضوع، ولا تنظري إلي بهاتين العينين الجاحظتين. ما زلت صغيرة حتى تستطيعي استيعاب الحالة. ثم . . . من قال لك أنه لن يكون سعيداً هناك؟

ـلا. لا أريد. أرفض.

رمت قفازها على منضدة الحمام، فيما غيل تضرب بقوة على

الباب. فتحت جيني لتدخل شقيقتها غضبي: \_عجلي. سأتأخر.

توجهت جيني الى شقيقتها إيتيل فحملتها من السرير، وقبلتها في شعرها. ثم دخلت الى المطبخ. كانت والدتها منهمكة أمام الفرن، لابسة مريولاً مخططاً فوق ثياب النوم. وكان جدها ـ اللابس كاملاً والحالق كيفما اتفق ـ يحتسي شايه واقفاً قرب مغسلة الصحون. صرخت له «جدي» بكل فرح، فلم تر فيه ذاك العجوز الشاحب المريض المكوم في سريره، فأجابها بهدوء: «صباح الخير جيني». دخل السيد بينويير حاملاً جريدته في يده. جلس فرنكي صامتاً

دخل السيد بينويير حاملا جريدته في يده. جلس فرنكي صامتا وعلى وجهه بقايا آثار النوم. ثم أطلت غيل بمجعدات شعرها. لم تكن جيني تستطيع أن تطرح على جدها ما يجول في رأسها من أسئلة. كان قلبها يرقص ابتهاجا. ها هو العجوز، جدها «هي»، عاد من جديد.

لدى عودتها من المدينة، دخلت قافزة تبحث عنه، فلم تجده في أية غرفة. سألت أمها فأجابتها:

- خرج منذ ساعات، بدأ يقلقني غيابه. بم يفكر، ترى، حتى عاب كل هذا الوقت؟ جلت ثلاثاً في الحي فلم أعشر عليه. من يدري الى أين ذهب؟ اذا عاد ابوك مرهقاً ولم يجده، فستكون العاقبة وخيمة. - سأخرج للبحث عنه.

وخرجت. تؤرقها تهديدات أمها من «عاقبة وخيمة». ه يكون جدها عاد كما تعرفه، أم ان خيالها يصوره لها هكذا؟ مرت أمام منزل آل رمبو، فلم تتمالك من النظر في الأرض أمامها: هل من أثر، بعد، للبقعة حيث دهس نيكي؟ ارتعشت للفكرة. أين يمكن أن يكون جدها ذهب؟ حثت الخطى ثم راحت تركض قلقة مضطربة. فجأة، رأته: جاء صوبها، يداه غارقتان في جيب معطفه الأسود العتيق:

حجدي، أين كنت؟ فتشت عنك في كل مكان.

ـذهبت في جولة .

\_اية جولة هذه منذ ثلاث ساعات؟ أمي قلقة جداً عليك.

مأعتذر اليها.

والتمتع في عينيه بريق ما، بعدماعاد الى نظرته. أخذت جيني تدور حوله مزهوة:

-أراك استعدت نشاطك. هل ذهبت للتنزه عند شط القناة؟

منعم. ذهبت أعيد الحركة الى رجلي.

لمحت جيني جزءاً من خارطة طرق، بارزة خارج جيبه، مدت اليها يدها وهي تسأل

-ما هذه الخارطة؟

فانتفض العجوز مبتعداً:

لا تلمسيها.

ثم ارتقى درج المدخل بخطى غير بطيئة ، فتابعته جيني مدهوشة . عادت تجد فيه جدها الحيوي النشيط القوي كما كانت عرفته . وأحست بأنه سيقوم بعمل ما للأسرة .

استقبلته السيدة بينويير باستغراب ولهفة:

ـأخيراً، ها أنت...

ـ أعذريني، أوريليا، أنا أسف. زلق الوقت مني.

القلقتني يا عمي . كدت أتصل بالبوليس للبحث عنك .

ـ لا ضرورة. لن يجدي، بعد، أي شيء. .

ـوأنت قلت. .

قالتها السيدة بينويير بغضب، ونهرت ابنتها:

-جيني، تحركي، وحضري المائدة بسرعة

انصاعت جيني، مطاطأة الرأس، معصورة القلب: استعاد جدها نشاطه أم لا. فسوف يصار الى وضعه في المأوى. لن يتراجع والداها

#### عن تنفيذ قرارهما.



## IV

كان العجوز ينضح عرقاً حتى، جبينه. دخل غرفته خلسة وتمدد في سريره. كان فمه ناشفاً ورجلاه رخوتين. من حسن حظه أن أوريليا لم تنتبه الى حالته. وفكر: حين يتحسن، سينهض ليشرب كوباً من الماء.

وأخذ يخاطب نفسه: «أيها العجوز المتصابي، أسابيع كاملة تبقى مسجوناً. وفجأة، تخرج فة سي كيلومترات طويلة في نهار واحد». لكنه ربجسده فتياً. ثمانية كيلومترات، مسافة غير عادية يقطعها عجوز مريض. من المريض؟ هو؟ خرافة. غداً سيعيد الكرة. وسيظل يمشي حتى آخر نبضة من قواه. كان عليه التوقف في محطات استراحة، لكنه قطع المسافة دفعة واحدة. أحس بركبتيه تؤلمانه. لكن هذا لا يهم، ما دام قد شعر بأنه سيتمكن من الرحيل. لن يستمر محني

الظهر والارادة أمام قوم لا يحبونه.

بلى: سيذهب الى المزرعة الى مزرعته القديمة التي هجرها من رصان وجاء الى هذا البيت. بيت ابنه . يكفي تفكيره بهذا الأمرحتى يستعيد قواه . سيعود الى عشبها الطري حيث كان يتنقل فتي القلب . كم كان شاباً ، أيامها ، ونشيطاً . كان يحس العالم كله ملكه . وكان يحس فيه قوة هائلة ، راحت تخف مع الأيام . ولكنها لم تخر نهائياً كما يعامله أهل البيت ، حتى كاد يصدقهم أنه هكذا منهار . أبداً . إن فيه ، بعد ، من الحيوية ما لم يكن عالماً به . ونزهة اليوم برهان أكيد على الحيوية في رجليه ، هذه التي عاد فاكتشفها ، ومعها اكتشف كل ثقته بنفسه .



## IA

م م م ثما أطيبها. . .

قالتها جيني وهي تلقم شقيقتها الصغرى إيتيل ملعقة الطعام. فتحت الصغيرة فمها واسعاً، واندلق بعض الطعام على ذقنها. ثم غمست أصابعها العشرة في السائل السكري، وأخذت تلحسها تباعاً:

تفضلين الأكل هكذا؟ إذن أكملي الأكل وحدك بدوني.

وركزت جيني شقيقتها في كرسيها الصغير، ودخلت غرفتها تقوم ببعض الترتيب، حتى اذا انتهت، توجهت الى غرفة جدها تطرق بابه:

\_جدى . . . جدي . . .

لا من جواب. سألت أمها التي كانت في الغرفة حاملة مكنسة. فأجابتها:

ـخرج منذ دقيقة. قال إنه سيقوم بجولة. بات فعلاً لا يطاق. الى

ماذا يرمي من هذه الجولات اليومية؟ وماذا لوحدث له مكروه؟ ماذا لو صدمته سيارة؟ ان هذه التصرفات تقلقني وتثير أعصابي .

لم تتأثر جيني بكلام امها. هي تعرف ما يدور في بال جدها، ولم يكن غيابه يشغلها، بل لماذا خرج ولم ينتظرها. كبر السؤال في رأسها فسألت أمها:

ـ هل لي بالخروج؟

- مهالًا. لا تزلقي هكذا متسللة . جيئيني بشراشف نظيفة ووجوه وسادات. وانتبهي : لا تلك الجديدة ، بل التي على الرف الأيمن.

انصاعت جيني غضبي، لتأخرها عن فكرة تشغل بالها، لتصرف من جدها غريب: ما مغزى هذه الجولات وتلك البسمة ذات اللغز؟ وتلك الخارطة في جيبه؟ جاءت بالشراشف ووضعتها على المنضدة سائلة:

-والأن، هل يمكنني الخروج؟

وما أن اجابتها أمها بالموافقة ، حتى هرعت الى غرفتها وانتشلت قميصاً من تعليقة الملابس بعنف يكاد يوقع أرضاً. هذه ثلاثة أيام استعاد في غضونها جدها نزهاته السابقة ، وكلما سألته يكتفي بتلك الابتسامة المحيرة .

فجأة، تجمدت في مكانها: بدالها ان أنها فهمت تلك الابتسامة. بلى، فهمت: انها فكرته بالتصميم على الرحيل والخلاص من سجنه في القفص.

-آه، جدي، ما هذه الفكرة الرائعة!

لكنها عادت فانتبهت الى أنه خرج وحده، من دونها، وحتى من غير أن يودعها. إذن، فلتلحق به وترافقه.

هنا نادتها أمها:

ـجيني، أما زلت هنا؟

مدن جيني يدها تحت ثيابها في الدرج، ململمة منه النقود التي

اقتصدتها. نادتها أمها مجدداً بصوت أقوى، فتمالكت من أن تجيب، ودست النقود في جيبها، وانسلت خلسة خارج المنزل، قاصدة المكان الذي التقت فيه بجدها قبل أيام.

حثت خطاها، مخترقة المشاة على الرصيف. اجتاحتها لحظة رعب، فأخذت تركض. ولكن، ماذا لولم يكن جدها ذهب إلا عند بائع التبغ؟ كلا. هذا لا يفسر تلك الابتسامة المحيرة. راحت تركض أسرع. دخلت حصاة صغيرة في حذائها، وتعالى الغبار أمامها، فأدمع عينيها.

فجأة . . . رأته .

كان يمشى بخطى متئدة، بلغته، قفزت الى رقبته:

\_جدي . . . جدي مهلاً ، سأرافقك .

لكنه نزع يديها عن رقبته بهدوء، ويبعض الرعاج جاب:

ـ عودي الى البيت يا صغيرتي.

فهمت: اذن أنت راحل! ستنجو بنفسك.

ـما هذا؟ ماذا تقولين يا ابنتي؟

لا تأخذ هذا الطابع المستغرب. أنا أعرف أنك راحل.

ما هذه الخرفة! . . .

واقترب باص من المكان، فأومأ له العجوز. توقف وانفتحت أبوابه فانسل العجوز داخله. لحقت به جيني، فدفعت ثمن بطاقتها وتسمرت قبالته، فنهرها بصوت خفيض:

ـ عودي الى البيت.

لن أعود.

لم يعلق العجوز ولا بكلمة. عند وقفة الباص التالية. نهرها بحزم: -انزلي هنا بسرعة.

ـلا تصرخ هكذا. الجميع ينظرون الينا.

وعاد الباص فأقلع من جديد، بطيئاً، تنبعث من مقدمته رائحة الوقود. بعد ثلاثة شوارع، أفهمها جدها:

ـ لن يسمحوا لك بالذهاب هكذا.

اذن هو أقر بأنها فهمت تصميمه على الذهاب، وتبدو مصممة جدياً على الذهاب معه. أجابته:

ـلا يهمني ماذا يقولون.

تطلعت اليها جارتها بعين مستغربة. فصمتت جيني، وألصقت أنفها بزجاج الباص، وأخذت تتابع المشهد. توقف الباص وأعلن السائق:

- نهاية الخط، فلينزل الجميع.

نزل العجوز فتبعته جيني . كانت الأرصفة مزدحمة بالمارة ، ورائحة الفشار تمتزج برائحة الدخان من السيارات العابرة ، قال لها جدها :

الباص الذي يمر من أمام البيت، يتوقف في الجهة المقابلة للشارع، انتظريه.

- اذا أنا ذهبت فيه، هل تخبرني أنت الى أين ذاهب؟

ـجيني، لا يمكنني أن أخبرك يا صغيرتي. لا أريد أن يتعقبني حد.

\_ألا تثق بي؟ ألا تؤمن بأنني أحفظ السر؟ نظر اليها عميقاً، وهز برأسه إيجاباً وقال لها:

ـسأعود الى المزرعة.

كنت واثقة من ذلك. جدي، سأجيء «عك.

\_أبدأ. غير ممكن.

- وماذا ستفعل هناك؟

ـ سأعيش .

وحدك؟؟؟



ينعم، وحدي.

يل سأرافقك.

علت لا. أنت، ماذا ستفعلين هناك؟

\_أهتم بك. أعتني بك. ولن نفترق قط بعد اليوم.

بقيت متمسكة به حتى بلغا المحطة، في بناء قديم ذي قرميد أحمر ورائحة عطنة. توجه الى شباك التذاكر، ونهرها بحزم حاسم:

ـ نفترق هنا.

وقال للموظف:

ـ تذكرة ذهاب فقط، الى نيوسير.

وأخرج من جيبه أوراقه النقدية، وعدها وأعطاها للموظف الذي عدها من جديد:

-المبلغ المطلوب. عربتك تنطلق بعد نصف ساعة.

تقدمت جيني من الموظف:

تذكرة ذهاب فقط الى نيوسير.

تطلع اليها العجوز باستغراب وذهول، وشفتاه ترتجفان:

ولكن . . . ولكن . . . سيجنون قلقاً عليك .

ـ... وعليك أيضاً.

لا أظن. أستغرب أن يقلقوا على اذا عرفوا بأنهم تخلصوا مني. اذهبي. أعيدي بطاقتك. قولي إنك أخطأت فيعيد إليك الموظف نقودك.

لكن جيني لم تتحرك. يريد الذهاب؟ هي أيضاً. وكيف يمكنها البقاء من غيره؟ فجأة زعق مكبر الصوت:

-الـركــاب الى هاملتــون، فريلاند، كامبريدج، نيوسير، فليتوجهوا الى العربة.

وعلقت جيني :

ـمن هنا جدي. من هنا.

وأخذت العربة تبتلع الركاب تباعاً. تعلقت جيني بذراع جدها. صرخت أم صافعة ابنها على يده: «إنزع اصبعك من أنفك». فالتفتت اليها، باستغراب، فتاة تحمل على ظهرها حقيبة. وظلت العربة تبتلع ركابها حتى كاد صف الركاب ينتهي، فجزم العجوز:

\_ هذه المرة ، نهائية . عودي .

ـ لن ادعك تذهب وحدك

اذن لا سلطة لي على أحد. حتى عليك.

\_جدي . . جدي . . تصر فعلاً على أن أعود؟ ألم تفهم بعد يا جدي؟

وغرزت وجهها في معطفه العتيق، فعقبت منه رائحة النفتالين والتبغ.

جدي، لا يمكنني أن أتركك. ليس لي سواك في هذه الحياة. وتدافع الركاب وراءها إذ كانت تسد الممر. صرخوا لها أن تتقدم. أن تتحرك. أن تصعد. ومعاً... صعدا الى الحافلة المكتظة.



### 19

غرق العجوز في مقعده، منهكاً جسدياً ونفسياً. وغلبه الارهاق فأغمض عينيه وأخذت المزرعة تتخايل له بيضاء بقرميدها الأحمر وسط حقول مبللة بالنور. إنها مزرعة طفولته. منذ غادرها مستأجروها وهي حتماً تحتاج الى ترميم. هناك، سيكون سيد المكان وسيد نفسه. ميقبض راتبه التقاعدي. وسيعتني بالخضر، ويتدفأ بالخشب والفحم، ويشتري بقرة ودجاجتين أو ثلاثاً ليغنم من بيضها.

وهزرأسه مستغرباً لماذا لم يرحل قبل اليوم. لكن زوجته كانت تكره الريف والسكون ورائحة الزبل والطرقات الرجاجة. كان يمكنه، بعد وفاتها، أن ينتقل الى هناك. انما كان المستأجرون لا يزالون فيها. وبعد ثلاث سنوات، عندما غادرها، لم يعد يستطيع مغادرة جيني التي باتت، في وحدته، كل حياته.

ارتجت الحافلة ففتح عينيه. كان قماش المقعد تحت خده خشناً. أخذ يتابع المشهد. وفكر: لم يكن في نيته انتشال جيني من أسرتها. بل هو قام بجميع المحاولات لاعادتها. لكنها بقيت على إصرارها في مرافقته. وهو نفسه فخوراً بصمت: «انها عنيدة مثلى».

وقرر أن يعيدها الى البيت بعد يومين أوثلاثة. ولكن، ماذا لووافق ابنه فرنك على السماح لها بالبقاء معه في المزرعة؟ سوى أنه استبعد سريعاً هذه الفكرة الشاذة، تماماً كما استبعد من مخيلته صورة ابنه الذي لم يحسن معاملته.

أخرج غليونه، وأخذ يتحسس بشفتيه: لماذا كل هذا التفكير ما دام أفلت من الـذهـاب الى مأوى العجزة. كان كابـوسـاً وانتهى. وها هو سيعود مطمئناً الى المزرعة، إلى بيته القديم الحاني.



## **r**•

ما هذا؟ ما هذا التصرف؟ هل جننتما لتفعلا هذا؟

وارتعشت جيني مذعورة. خيل اليها أنها سمعت صوت والدها غاضباً، وعادت فألصقت أنفها على الزجاج، وراحت تراقب المشهد من نافذة الحافلة التي تهدر في سيرها البطيء.

كانت تسمع حولها مقتطفات من أحاديث سخيفة. أمامها كان يجلس ولد نائماً بهناءة على كتف أمه. هل نامت هي مرة هكذا؟ لا تتذكر. ولا تظن أن أمها كانت ستسمح لها بذلك. دنت على جدها والتصقت به. وبقيت تتسلى بمتابعة أرقام السيارات الني تتجاوز الحافلة.

تنهد جدها وعلق:

- على أيامي ، كانت هذه الطرقات خالية . وذات مرة ، وكنت صبياً ،

اجتزت كل هذه المسافة ماشياً، وكان يمكنني السير في وسط الطريق بلا خطر. لم تكن الطرقات معبدة بعد للسيارات. أحياناً كان يمر مزارع فيقلني معه في عربته، ونتسلى باجتياز المسافة معاً.

ولم تكن جيني تضجر من الاصغاء اليه يروي لها تفاصيل من أيامه الماضية. وفكرت: ما ستكون ردة فعل والديها حين سيشعران بأن غيابها طال عن العادة. سيهاتفان رودا. ثم سائر رفيقاتها. طبعا ستتصل هي بهما، إنما ليس قبل أن يصل يصل جدها الى المزرعة ويستقر وتطمئن عليه. والا فهما قادران على المجيء الى المزرعة واصطحابه معهما الى المأوى.

تجاوزت الحافلة سيارة شرطة . اضطربت جيني وطرق قلبها عنيفاً : هل هي الشرطة تتعقبها ؟ اضطرت ، قلقة ، الى النظر خارجاً . رأت مقبرة سيارات مكومة ، وحفنة بيوت متلاصقة ، وموقف سيارات مليئاً ومكتظاً ، وقرى لم تكن تتمكن من أن تقرأ أسماءها ، ومصانع و . . . . زاغت عيناها من كثرة التحديق ، فثقلت أأجفانها ونامت .

توقفت الحافلة في فريلند، فترجالا يحركان مفاصلهما. كانت الشوارع متسخة والأرصفة مكتظة. شرب العجوز ماء واشترت جيني كياً من الملبس، ثم ذهبا الى الحمام وعادا الى مكانهما.

جلست جيني وسسرحت شعسرها قليلاً، فيما السائق يدقق في البطاقات. وما هي الا برهة حتى انطلقت الحافلة من جديد. تجتاز القرى الصغيرة وتعسر الضواحي الشاسعة والمدن الملوثة بالدخان الأسود. وباتت الرحلة رتيبة، متقطعة بتوقفات قصيرة.

وكان العجوز، بين كل غفوتين، يروي للصغيرة مغامراته المتعددة في ما مرمن حيات الطويلة. مع انسدال الليل، كانت مصابيح السيارات الآتية من الجهة المقابلة تخترق العتمة الكثيفة، فيما الركاب نائمون في نور الخافلة الخافت. واستسلمت جيني، هي أيضاً، الى غفوتها.

وحين استيقظت، كان على شفتيها طعم الرماد، وعيناها تؤلمانها. استقامت في جلستها على المقعد، مرفرفة بجفونها. كاد الصبح يطل من خلف التلال. ودخلت الحافلة في الشارع الوحيد لقرية صغيرة، ثم تباطأت حتى توقفت امام محل مقفل بستار حديدي.

بعد ذلك صاح السائق المنهك وكان ذا وجه شاحب من التعب: -نيوسير. الركاب فليغادروا.

لكزت جيني جدها:

حبدي . . . جدي . . . استيقظ وانهض . وصلنا . هذه نيوسير .



## rr

الخامسة صباحاً. القرية تعبق برائحة الزبل. بعدما ملأت الحافلة الجوبضجيج محركها وهي تغادر، عاد الى القرية هدوؤها الثقيل. فقال العجوز:

-مسافة قصيرة نقطعها مشياً، ونصل الى المزرعة.

-كم هذه المسافة؟

ـ ثلاثة عشر كيلو متراً.

غضنت جيني عينيها. وألقت حولها نظرة فضولية. رأت كنيسة ذات قرميد أحمر. والى جانب المحل ذي الستار الحديدي المقفل، كان دكان خردوات، في واجهته بضاعة عتيقة من مختلف الأنواع. أبعد قليلًا، محل للجبنة يدعي أنه يصدر أفضل بضاعة في البلاد.

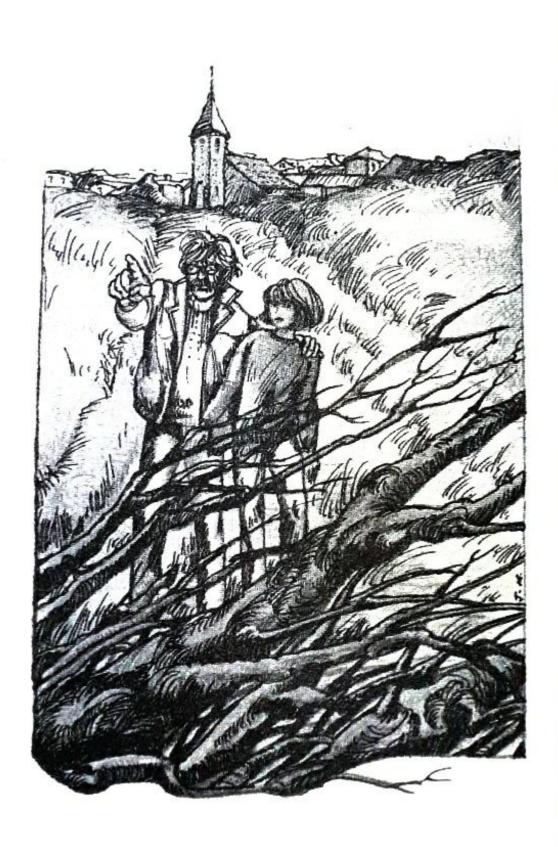

أخذا يسيران. كان عليهما - لبلغا طريق الدجاج الرومي - أن يمرا بالكنيسة الانجيلية ويحاذيا المدافن العامة. كانت الشمس ارتفعت في سماء ذات زرقة نقية. فيما تسمرت على مستوى الارض في بعض البقع شراشف من الضباب الأبيض. أبعد قليلاً، كانت بقرات تطلق خواراً متثائباً، فيما راع ينادي على كلبه.

مرا بمنازل غافية ، وبسيارات تقزز الندى على زجاجها . لم تكن جيني تجرؤ على كسر هذا الصمت السحري . كانت تقفز الى جانب جدها متطلعة حولها بلهفة ، تغمرها أحاسيس فرح . ها الأسرة الأن بعيدة : والداها ، وفاليري ، والباقون ، وشعرت كأنها تطأ أرض كوكب لم يكتشف بعد .

أمامها، في مستودع مطلي بالأخضر، أضيء مصباح، فعلق العجوز:

انه المزارع جاء يحلب بقراته.

ثم اخترقت الصمت زغردة بلحنين، أجابتها زغردة أخرى. استفهمت جيني :

أسمعت؟ ما هذا؟

أنه طائر الدخلة، من فصيلة الجواثم.

مرا بمنزل آخر، تخترق ستائره خيوط ضوء، وعلى حافة نافذته نبتات في آنية. قال العجوز:

- ها منبه الصباح يرن. انه النهار يبدأ.

هجم كلب باتجاهما كأنه سيعضهما للتو. خافت جيني وتراجعت خطوتين. فهدأها جدها:

ـلا تخافي. يحاول أن يفهمنا أنه حامي القانون هنا.

عند المنعطف ، كانت امرأة تبيع الفواكه والخضر. اشتريا بندورة

وذرة. أحست جيني بمعدتها تزقرق لشدة ما كانت جائعة. فغرزت أسنانها في سنبلة ذرة، فيما العجوز راح يتلذذ برأس بندورة.

مضى عليهما ساعة ، حين توقفت عندهما شاحنة صغيرة مد سائقها رأسه من نافذتها :

- هلا صعدتما؟ لا أذهب بعيدا، ولكن مهما يكن، أفضل من المشى.

صعد العجوز في المقعد الأمامي، فيما تكومت جيني على المقعد الخلفي الى جانب ولد أشعث الشعر أسوده. وعطست الشاحنة وأقلعت. التفت اليها الولد وراح يمطرها بأسئلة لم ينتظر جواباً عنها: مرحبا. . . ما عمرك؟ أنا في الثانية عشرة . . . . أبدو أكبر . . . أعرف أن أقوم بأي عمل . . . أقود جرار والدي . . . وأشرب الجعة ثم تناول سيجارة من جيب قميصه المخطط، وضعها في طرف فمه، وأكمل:

ـ تريدين سيجارة؟

فهزتٍ جيني رأسها الى فوق وقالت بقرف منه:

ـ أبداً .

ـتشربين الجعة؟

.کلا .

ـاذن لا تعرفين أن تقومي بأي عمل.

واستلقى الولد في ضحكة ساخرة، انعطفت الشاحنة في طريق ترابي، وتـوقفت عنـد بوابـة مزرعـة يسـدها جرار كبير. فترجلت جيني وجدها الذي قال وهو ينزل:

ـ ثكراً يا سيد.

ـ قلت لي إنكما تذهبان من طريق الدجاج الرومي.

ـنعم. نقصد مزرعة آل بينويير.

فرفرف المزارع عينيه، وقال باستغراب متصاعد:

-تقصد تلك المزرعة المهجورة؟

ـ هذه هي. انها مزرعتي. وأعود لأسكن فيها.

أنت، وهذه الصغيرة؟

قال هذا، وابنه نظرة غامزة، ثم عاد الى السؤال مستغرباً:

ـ تسكنان وحدكما؟

وعض شفته ليمنع نفسه من الانفجار في ضحكة عالية ، وتطلع مجدداً الى ابنه:

\_ألا ترى أن هذه اطراف حادثة تحصل هذا العام؟؟؟



### ٢٣

عبثا كانت جيني تبحث عن لافتة تشير الى الطريق. لم يكن أمامها موى حقل مليء بثقوب متفاوتة، فنبهها العجوز:

ـ استديري من هنا .

وصلنا؟

ـكلا. أربعة كيلومترات بعد.

كانت الطريق صعوداً، وهما يرتقيانه ببطء. حولهما، حقول شاسعة، وفوقهما سماء صافية كما لم ترجيني مثلها من قبل. وكلما تقدما، كانت الطريق تسوء أكثر. خلف للتلة الأولى، كانت تلة أخرى. أحس العجوز أن أنفاسه تكاد تنقطع من التعب. جلس على حافة الطريق منهكاً حتى الاعياء. وبيد مرتجفة، فك زر معطفه فيما رجه ينضع عرقاً.

الجدران المورقة والأثاث الضخم والستائر المدلاة والواجهة التي كانت فيها جدة كارل الصغير تخبىء أشياءه الصغيرة: أصداف، صحناً مرسوماً عليه باليد، وإناء من البلور.

أخذت جيني تنظر حولها منذهلة. الأرض مغطاة بتلال من القمامة والورق الأصفر العفن والقناني المكسرة وأشياء لا اسماء لها، وأكداس ورق الجدران تتدلى مزقاً على الأرض وبقاياها على الجدران، فيما على الجص مرت أياد حفرت كتابات أو نقوشاً زرية.

لم تشعر جيني بهذا من قبل. قالت وهي تحاول إخراج جدها:

\_ هلم نخرج من هنا.

لكنه لم يتحرك. تمتم:

\_كانت هذه أجمل غرفة في البيت. هنا كان أجمل أثاث. بقي موجوداً حتى قبل عشر سنوات حتى أجرنا البيت.

حجدي، هلم ننظر في النواحي.

ودفعت باباً انفتح بصرير مزعج. وشقت طريقاً وسط القمامة. المشهد الحزين نفسه. انما هنا: موقد خشب متآكل. الباب لا ينغلق وأحجار النوافذ مأخوذة.

\_جدي . . . تعال الى هنا . أفضل . سننظف هذا المكان . سيأخذ فوراً طابعاً آخر . ثم ، الموقد هنا يفيدنا .

اكتشفت جيني بُقية مكنسة في زاوية ، وبدأت تعمل: تجمع القذارات كوماً كوماً ترميها بجمعة يديها من النافذة . وسرعان ما فرغت أرض الغرفة من ركامها .

في عمق خزانة هرمة ، اكتشفت درجاً صغيراً يوصل الى الطابق الأعلى . على مقدمته خفاش طار . بحثت بيديها كلتيهما ، فاكتشفت مقعداً مكسوراً وصناديق فارغة وعارضة حديدية . راحت تنزلها واحدة بدأ يسعل، فتناول ثلاث حبات أسبرين راح يمصها. استراحا قليلًا، ثم واصلا سيرهما الى التلة التالية. كانت بقرات متراصة حول عربة مليئة علفاً، فيما رف من الشحارير يغطي الحقل. قال العجوز: - هنا... هنا يبدأ العقار.

وأشار الى شجرة تفاح هرمة ، وعمد سياج في وضع زري . وأكمل : \_ هذا الحقل وهذه التلة وذاك الحقل خلفهما ، ملك آل بينويير . شدهت جيني :

\_كل هذا؟

كانا بلغا منبسطاً. أرادت جيني أن تهرول لكنها فضلت أن تنتظر جدها. كان صدر العجوز يصغر عند التنفس، كان مستودع خرب مهدم هابط السقف. فصرخ العجوز:

مستودعي . . . هذه المرة وصلنا .

كان الباب مخلوعاً من غير مصراعين. تقدمت جيني. في الداخل عتم شديد كما في فرن. خيل اليها أن على الارض قشاً. من دعامة السقف يتدلى خيط، وفي كل مكان أسلاك حديدية مسننة. وتنبعث رائحة حيوانية عفنة، وعلى الحائط سلم خشبي عتيق. هرعت جيني صوب السلم وأخذت تتسلقه حتى القضبان. نهرها جدها:

- لا. لا. القضبان مهترئة. ستقعين وتتحطم عظامك.

اندفعت صوب جدها بكل فرح. ها هما بلغا هدفهما من دون عوائق. سلكا طريق المزرعة. وما أن بلغاها حتى صرخت جيني مستغربة: كان الزجاج كله مكسراً، السقيفة منهارة، من غير دعامات، وباب المدخل معلقاً على مفصلات صدئة، وضواحي البيت كأنها مزبلة عمومية.

وضع العجوزيده فوق حاجبيه، وقال بصوت أجش: «فلندخل». وبدا قلبه معصوراً. لم يعد باقياً أثر من تلك الغرفة الكبيرة ذات

تلو الأخرى. وضعت السرير قرب النافذة وأجلست جدها على المقعد العتيق، وجهدت قائلة:

مع نار مشتعلة ، سيكون الأمر أفضل .

لكن العجوز، الشديد التأثر، ظل جامداً في مكانه، عاجزاً عن أي كلام.



# ΓΣ

ـ جدي . . . من أين آتي بالماء؟

كانت جيني مسودة كالفحامين، وحلقها ناشفاً. فدلها العجوز باصبعه الى غرفة. تمتمت:

.لكنها مظلمة، والدخول اليها صعب.

كان فيها رفوف بعلو الجدار، وفي الزاوية مضخة ماء. وافاها جدها شارحاً:

الخزان في القبو. هكذا يمكننا الحصول على مياه للشرب طوال السنة.

أخذت جيني تحرك بقوة ذراع تلك المضخة، فلم تحصل على ماء بل على صرير مزعج . غمغم العجوز:

ـقد يكون الخزان فارغاً.

وتقدم يفتح باب القبو، فصرخت جيني مذعورة: ـجدى، انتبه.

لم يكن باقياً من السلم الاحفرة كبيرة، تنبعث منها رائحة العفن. لو تقدم خطوة واحدة بعد، لكان تدحرج، رأسه بين قدميه.

يخريب فقدان السلم من هنا. أين تراه يكون؟

معليك أن تسأل المخربين الذين كسروا البلاط. طبعاً لاقى السلم المصير إياه. غريب أمر الذين يتلذذون بتخريب كل ما يجدون أمامهم.

تراجع العجوز الى الوراء. وأقفل وراءه الباب، منبهأ:

منتجد حجراً ثقيلًا نسد به هذا الباب، لأن في تجاوزه خطرا أكيداً.

فأخذت تلم قطع قرميد تراكمت على المدخنة، وتكدسها أمام الباب، وهي لا تجرؤ على تخيل ما كان حصل لولم تنبه جدها الى الهوة. وحده هذا التخيل يرجفها.

\_جدي، هذا لن يحل مشكلتنا. لوكان المخربون نووا البقاء في المزرعة، لكانوا سيحتاجون الى مياه للشرب.

\_خلف البيت بئر.

وخرج ليدلها عليها، فانبسطت أمامه غابة أعشاب برية وأجمات وأشواك، فصرخت:

آی . . . إنها تشوك .

ومع هذا تمكنا من شق طريق لهما صوب البئر. فأزاحت الأعشاب البرية عن المشابة، ورفعت الغطاء الخشبي عن الفتحة، فهبت على وجهها نسمة طرية. انحنت فوق الفتحة، فلمحت وجهها في الماء ووراءه السماء. تناول العجور دلواً حديدية علق فيه سير جلدي. وقرفص ببعض عناء لتزل الدلوفي الماء. وفيما هو يصعده، زفر:

\_كم هو ثقيل.

فغمست جيني كفيها في الدلووشربت منهما بنهم. وغب منه العجوز جرعة طويلمة. فيما جوزة عنقه تعلووتهبط مع كل ابتلاع. وبانتهائه تنهد:

وهذا في الأقل. ماء صاف لا أثر فيه للمواد الكيمياوية.

مع انتصاف النهار، جلسا تحت شجرة تفاح هرمة مكسرة الأغصان تنوء تحت تفاحاتها المنتشرة بعضها على الأرض. منها ما أتلفت وهي تقع أرضاً، لكن منها ما بقيت سليمة، راحت جيني تغرز أسنانها فيها وتتذوق عصارتها بشهية. قال العجوز:

غداً، مع مجيء الربيع، سأهتم ببستان الفاكهة. لزيكون
 وسيعاً، وسأسيجه لأحميه من الأرانب. سأزرع فيه جزراً وملفوفاً
 وبطاطا.

وكانت يداه، وهو يتكلم، ترسمان في الهواء أثلام الخضر المنتظمة المتوازية. ثم تنهد:

آه. ما أجمل هذه الهناءة. هنا يطيب العيش بسلام وأمان. وهز رأسه مكملاً:

\_هنا مجال واسع للشغل. وتنتظرني أمور كثيرة لأصلحها. سأقوم بذلك تدريجياً وفق ايقاعي وقدرتي. وكلما أتعب، أجيء أستريح تحت هذه التفاحة أتأمل الوادي المهيب أمامي.

وفكرت جيني: ما هذه السعادة! جدها استعاد معنوياتاه. ولم تكن لها رغبة في القيام بأية مشاريع. جمعت أفكارها وغاصت في حلم ملي، بحيوانات حريرية ناعمة تنتقل في أشعة الشمس وسع الحقول. حين كانت تنقب من جهة المستودع، وجدت عدة صفائح فولاذية مرمية انتزعها الهواء من السقف. فحملت منها واحدة هي الأقل تضرراً. انتبه لها جدها:

مكرة جيدة، لنسد بها النافذة.

وفي المستودع، وجدت أيضاً علبة مسامير لكنها لم تجد مطرقة. فاستدرك:

ما هم، سأريك كيف نغرز مسماراً في الفولاذ بوساطة حجر كبير. وسد النافذة بالصفيحة، وأخذ بعدئذ يلملم كسر الزجاج وأعناق القناني المتناثرة في كل المكان، من أن تجرح الأقدام. واستغرق طويلاً هذا العمل.

هبط الليل، ومعه ازداد الصقيع. فأشعل العجوز نادراً بجرائد قديمة ودقاق حطب، أضافت اليها جيني قطعاً من الخشب لملمتها من الزوايا. فتنهد العجوز:

- من حسن حظنا أن المدخنة ما زالت تعمل . اذهبي فتأكدي إن كانت تسحب جيداً .

واستلم الى مقعده منهكاً حتى الاعياء، فيما قفزت هي، مأخوذة بموجة الدفء التي أضفت جواً جديداً على البيت العتيق بعدما كانت العتمة تغلف جراحه. وكان الدخان يعود الى الأرض نفثات حلزونية ملتفة. رأت في الأفق غيمات تنذر بطقس مقلق. بدأ المطرينهمر. فأحست جيني كأنها في طرف الدنيا، بعيدة عن كل أحد وعن كل شيء.

عادت الى جدها ووضعت طعام العشاء على صندوق، وكان العشاء عدة تفاحات. أحست بعينيها تغمضان رغماً عنها. كان نهارها مرهقاً، ويداها وسختين وممتلئتين خدوشاً. انحنت فوق الموقد حيث ألسنة اللهب تنتفض بهدوء. وبدت الغرفة هكذا ملائمة للسكن.

حاولت مقاومة النعاس، لكن جدها انتهرها:

ـجيني، الى النوم.

تمددا على المفروش العتيق من دون شراشف تحتهما، فيما الموقد

يزفر دخانه. أحست جيني بصمت تام ثقيل، راحت تخترقه تدريجياً أصوات غريبة، منها تسلل حيوانات وراء السياج، وخفيف أوراق. فجأة، هب الهسواء، فأحست جيني ببرد قارس يخترقها، فالتصقت بجدها أكثر. وكم تمنت غطاء في هذه اللحظات. كانت نتواءات المفروش تحتها تلكز جسمها، لكن إعياءها الشديد حملها الى نوم عميق.

في زهاء منتصف الليل، استفاقت جالسة بقفزة واحدة. كان نور راجف يعكس ظلاله على الجدار. وجدها واقفاً عند السرير. نادته: اجدي، وتلمست خياله على صوء ما تبقى من النار التي تخبو. كان ذاهلاً، فنادته من جديد: «جدي»، ومدت يدها تربت على يده.

<sub>بو</sub>. أنا هنا، يا صغيرتي، أنا هنا.

وعاد الى الاستلقاء في تنهد عميق، ثم عادا الى الغفومن جديد، ويدها في يده.

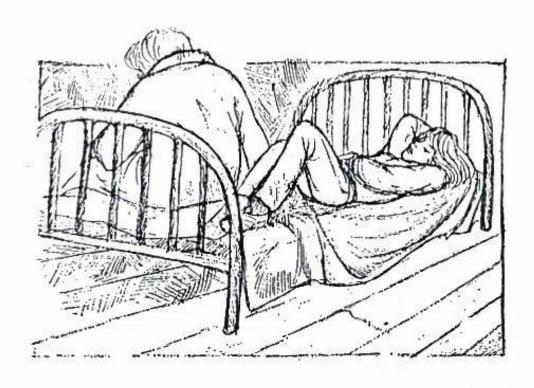

# 10

استيقظت جيني مع الفجر، على زقزقة العصافير وخوار البقر. الى جانبها، كان مكان جدها خالياً.

دفعت بالمعطف القديم وألقت نظرة سريعة حولها. كان ضوء النهار يفضح أكثر فأكثر جو الغرفة القذر. نادت جدها وبقفزة واحدة بلغت الباب مذهولة، على الارض الرطبة. وجدت آثار قدميه. كان يجمع الحطب وهي ترتجف برداً. فصرخت:

\_جدي، اليك بمعطفك. البسه بسرعة. سيلفحك البرد.

وحملته اليه طابعة على خده قبلة. غسلت وجهها ببعض الماء، وقضما معاً بضع تفاحات على أنها الفطور. كانت التفاحات سكرية وجيني جائعة فأكلت ستاً. وعند التفاحة السادسة، فكرت أن ربما التفاحات مدودة. وبحذر تفحصت التي في يدها، ثم صرخت ملتفتة

الى جدها:

أف، جدي، هذه التفاحة مدودة.

فأجابها من غير انفعال:

ما هم . . . تجنبي أماكن الدود . لا تقلقي .

وهكذا، تغذيا بالتفاح والماء طوال النهار. واعتادت جيني على قضم التفاحات في الأماكن السليمة من الدود. لم يكن لديهما سواها بأكلانه.

كان عليهما أن يذهبا الى نيوسير للتبضع. لكنها فكرت بقلق: هناك هواتف وحافلات. ماذا لو أصر جدها على أن تعود الى المنزل؟ فاستدركت:

ـجدي، هل ترضى أن أبقى معك اذا وافق والدي؟

. وكيف سيـوافقـان؟ أنظـري حولـك يا صغيـرتي : هل تظنين أنهما سيوافقان على أن تعيشي في هذه الخرائب؟

-بمكننا أن نقوم بأشغال كثيرة، فنرمم البيت ونطليه.

وبنصف اغماءة، راحت تجول بفكرها في الصالة الكبرى. يجب إعادة تبليطها، ووضع ستائر، وجلب سريرين ميدانيين، ويركز جدها رفوفاً لوضع المعلبات، ويؤتى بالطحين والأرز والسكر والشاي في أوعبة زجاجية. الأثاث، قليلة يكفي: طاولة وكرسيان وتعليقات ثياب وحوض صغير للغسيل.

خلال تفتيشه في المستودع، وجمد العجوز كيسين قنبيين كان فيها بذار، اقترح أن يستعملانهما غطاء. أخذت جيني تنفضهما بقوة، وعيارهما يتغلغل في أنفها وعينيها.

- اذا وجدنا، بعد، نحشوها قشأ فنستعملها مخدة.

وهرعت جيني الى المستودع، يتبعها جدها بخطى وثيدة، فالترؤية كانت ضبابية. أخذ العجوز يرفع من طريقه قرب الحليب الصدئة ولفائف الاسلاك الحديدية وبقايا عدة قديمة، الى أن وجد أربعة أكياس راحا يملانها قشاً.

وضعت جيني الأكياس المحشوة على السرير وارتمت فوقها لنجس رخاوتها. وصرخت «آي». كان القش واخزاً لكنه أفضل من النوم بلا مخدة.

عند تناول تفاحات العشاء، قرب النار، أخذت جيني تفكر بلائحة ما يجب أن يأتيا به سريعاً. تثاءبت من النعاس، وكانت ترغب في تأمل النجوم ليلاً. لكن النوم غلبها فأجلت ذلك الى ليلة تالية. وبما تبقى لها من القوة، انتقلت الى السرير وارتمت عليه مرهقة، وعلى الرغم من وخزات القش، غرقت في نوم عميق.

ظهر اليـوم التـالي، تمـدد العجـوز تحت شجـرة التفـاح ليـرتاح. لاحظت أنه بدأ يتنقل بصعوبة، ويغرق في صمته أكثر.

ذهبت تحمل الماء فتلطخت وهي تصدع الدلو. هبت لفحة قارسة فاقشعرت لها. وفكرت: اذا الأمر اليوم كذلك، فكيف في الشتاء هل عليها أن تأتى كذلك الى البئر لتحصل على الماء؟

حملت الدلو الى الغرفة ، وألقت من حولها نظرة يائسة من كونها المضت ساعات طويلة في تنظيف المكان . أحست بأنها جائعة ومتسخة . وعلى حدود الدمع ، ارتمت على السرير تفكر: ماذا سيكون مصيرهما؟ لا يمكن أن يعيشا طويلًا في هذا الحجر .

بقيت دقائق طويلة مرتمية على السرير. أحست بالاهانة فانتفضت بسرعة: لم تستغرب أن يكون جدها تردد كثيراً ليصطحبها معه ولكن، صار السذي صار. ولا بد من التحرك الآن. وأخذت تكنس الغرفة وهي تغني. كان الغناء يرفع من معنوياتها. وقفت على عتبة الباب. كانت الظهيرة دافئة وهادئة. والعجوز ما زال نائماً تحت شجرة التفاح من دون حراك. نادته، وهرعت اليه مذعورة.

كانت شفتاه تتحركان وهو ناثم. نادته من جديد، فحرك شفتيه وفتح عينيه بصعوبة، ونظر إليها بالتفاتة باهتة. سألته ملهوفة:

-أتريد ماء؟

\_أجابها أن نعم وتحرك قليلًا.

بعد الظهر، تراكمت الغيوم الكثيفة فجعلت الطقس قارس البرد في موجة تغلغلت داخل مفاصل البيت وغرفه التي من غير نوافذ. أمضى العجوز ما بعد الظهر مكوماً قرب النار، كثير السعال قليل الكلام.

كان البرد قارساً جداً وكثير الرطوبة ومتغلغاً في كل الغرفة. النصقت جيني بجدها. كان يسعل كثيراً حتى يكاد نفسه يتوقف وفكرت قد يلزمه حساء ساخن، وأنها ستندبر أمرها في اليوم التالي لنذهب الى نيوسير تحمل له أدوية وغذاءه. ستأتي بالحساء في أكياس صغيرة وأسهل حملاً، وبالسكر والحليب. كانت عيناها تغمضان رغما عنها. وجهدت في إكمال وضع اللائحة في فكرها، لكن أفكارها تشوشت، وسمعت جدها تنتابه نوبة سعال طويلة، ثم انهارت في نوم

استيقظت على عاصفة قوية. كان البرق يمزق عتم السماء، والرعد يهدر في جنون غاضب، مرجرجاً أرجاء البيت، حتى تكاد تتفكك، والأشجار تنحني تحت وطأة الريح. تسللت مياه المطر تحت الصفيحة الفولاذية ورشتهما، فوضعت جيني رأسها تحت كيس لتحميه، لإن رجليها كانتا مبللتين. قلقت على العجوز:

ـجدي، هل أنت مبلل؟

ونهضا ليبعدا السريس عن النافذة، فأخذت العجوز نوبة سعال حادة. وارتمت جيني على السريس ملتفة بكيس وغارقة في النوم، فلم نشهد نهاية العاصفة، وحين فتحت عينيها بعد حين، كان الجوهادئا وصامتاً. انتبهت الى أنها رأت في الحلم جدها يقبلها ويغمغم بما معناه: «لم يعد شيء يجدي يا جيني»، أو «لا فائدة، جيني، لا فائدة، انتهى كل شيء»...

أحست جيني بحاجة الى التغلغل في جدها أكثر. لكنها فوجئت بمكانه خالياً. . . . نادته بهمس، لكن البرد أرعادها فاصطكت أسنانها وعادت الى التكوم تحت الأكياس، وأخذها النوم وهي تعد نفسها أن تكتنز بعض لحظات الدفء، كي تنهض وتتأكد من أن جدها يغفو.



#### П

صباح اليوم التالي، استيقظت جيني مرتعدة: في الغرفة رطوبة ثلجية، النار انطفأت، وتحت النافذة بقعة ماء. لم يكن جدها بعد في مريره. لبست بسرعة. حذاءها وسترتها، وهرعت الى الخارج.

كانت الأرض مغطاة بقشرة من الجليد. تنبت منها، كالابر، رؤوس العشب اليابس، وأخذت تنادي وأسنانها تصطك:

جدي . . . . جدي . . . . أين أنت؟

نادت مرتين. . ثلاثاً . . . وهي تقفر في مكانها لتدفأ ، وتبحث عنه بعينين قلقتين . وهب الهواء عنيفاً ، فبدا لها غريباً ذلك السكوت ، وجمود ما حولها .

كانت معدتها خاوية ، فتوجهت صوب شجرة التفاح . وما كادت تبلغها حتى لمحت جدها ممدداً تحتها . تراه ينام ؟ تجمدت مخنوقة الحلق : كيف ينام هكذا على أرض رطبة ومجمدة ؟ وهرعت اليه خائفة .

كان نائماً على خاصرته، حافياً، مفتوح القم كما في قيلولته. تقدمت منه جيني، قلبها يضرب ذعراً، ونادت من جديد:

\_جدي . . . هل تنام؟

انحنت عليه، لمست وجهه، وذعرت أكثر، فنادته صارخة وهي تهز بكل قوه:

جدي . . . جدي . . . أرجوك . . . . أجبني . قل كلمة واحدة . وارتمت عليه صارخة مفجوعة :

... Y . . . Y . . . . Y -

كان جسد العجوز بارداً. . . خرجت منه الحياة .

نهضت ملتفتة حولها كمن تطلب مساعدة,.

ردت بصوت خافت: «مات». ولم تفهم. الصقت اذنها بصدره: منذ كم من الوقت تراه هنا؟ جلست الى جانبه طويلًا، مبعدة عن وجهه الذباب الحائم عليه. وأخذت تداعب شعره.

بدأت تحفر تحت شجرة التفاح لندفئه في مكانه الأحب. بدأ العرق يتصبب بين كتفيها، واحست بيديها تؤلمانها. فتوقفت قليلاً لترتاح، ثم تناولت قطعة خشبية وعادوت الحفر. لكنها اكتشفت أنها لن تستطيع، من دون مجرفة، أن تفتح حفرة واسعة. فتوقفت. كثر الذباب الحائم على فم العجوز وعينيه. اقتلعت حفنة من العشب، ارتجلتها مروحة لطرد الذباب. كانت الشمس تقترب من الأفق. أحست بأنها ترتجف برداً وجائعة وعطشى. فقضمت تفاحة وارتوت بها.

عادت الى جانب جدها، في يدها باقة أزهار من الحقل، غطت بها وجهه وصدره. وطردت بها الذبابات الوقحة.

بعد لحظات صمت، تمتمت:

وداعا جدي . . . كنت أحبك .

وطبعت على خده الخشن المثلج قبلة أخيرة. وتوجهت صوب القرية.



### ΓV

هرعت جيني تطلب النجدة من أقرب منزل.

حين سمعت السيدة بينويير صوت ابنتها على الهاتف، لم تعاتبها ولا بكلمة. كل ما قالته لها:

\_ عودي يا صغيرتي . نحن بانتظارك .

وحين تلقت أمها خبر وفاة العجوز، تمتمت:

مسكين . . . كنا أنقذناه .

وعادت جيني في أول حافلة ، فيما رجال الشرطة حملوا الجثمان في عربة خاصة . وبسبب ظروف الوفاة ، كان لا بد من التشريح . وجاء في التقرير: «كارل بينويير ، في الثالثة والثمانين ، كان مصاباً بالسرطان في حلقه ، وبالتهاب شعبي مزمن » . أما سبب الوفاة المباشر ، فحدده التقرير بحزم : «مات من البرد» .

جرى الدفن في كتمان وهدو، .

كل من في البيت كان لطيفاً مع جيني. وألمحت لها غيل: -كم تكونين قد خفت.

واحتمل والداها صمتها وذهولها ونوباتها العصبية وبقاءها أياماً في غرفتها. لم يكن أحد يذكر جدها في حضورها. وكلما تحدثت هي عنه، يؤول الحديث الى تحوير. وذات يوم علقت غيل بأن اختفاء جدها وظرف وفاته يشيران بوضوح الى أنه بات خرفاً في أيامه الأخيرة. فعمد الجميع الى اسكات غيل. لكن جيني أحست بأن الجميع من راي غيل، فبادرتها أمها:

للا تفكري بكل هذا يا حبيبتي .

ولكن جيني لم تكن تنفك تجيل في رأسها ظروف وفاة جدها: انتظر حتى مرت العاصفة، فخرج حافياً وتمدد تحت شجرته المفضلة. متأكدة هي أنه فعل ذلك مدركاً عواقبه. لم يتصرف هكذا عن جنون أو ضياع أو خرف، بل عن كامل صفاء. لم يتبادلا الحوار صراحة، لكن كليهما كان عارفاً أن البقاء في المزرعة مستحيل. كان حلماً جميلاً إنما مستحيل التحقيق. لم يكن حولهما الا الخراب. وجدها وعي أنه أعجز من أن يرمم هذا الخراب. لذا، بدلاً من انقياده مستسلماً الى القفص. فضل التمدد تحت تفاحته المفضلة والاستسلام الى النوم. بل بالأحرى الى الموت. فهو لم يكن يخاف من تسمية الأشيا. بأسمائها.

عادوت جيني ذهابها اليومي الى المدرسة. التقت رودا. عذ عودتها، كانت تلاعب ايتيل وتكتب واجباتها المدرسية وتساعد أمها. يوم السبت، كانت تذهب الى السينما مع رودا. وعادت تستسلم ضاحكة الى مداعبات رفيقتها. وارتاح الجميع الى استعادتها طبعها. حتى أن أمها همست يوماً لأبيها:

مخرجت من رأسها كل تلك القصة. صحيح أن ذاكرة الأطفال قصيرة.

فعقب السيد بينويير:

الحمد لله.

وغاب الكرسي الهزاز من البيت، وكذلك كل ما يمت بصلة الى العجوز. اشترى السيد بينويير تلفزيوناً ملوناً، وأعيد تأثيث غرفة السهرة بسجادة جديدة. عادت جيني وغيل الى المشاجرة، وحرم فرنكي من مصروف الجيب لنيله علامة سيئة على مسابقة الرياضيات.

و. . . عادت الحياة اليومية الى مسارها الأول.

ذات يوم، دعي السيد دوف ايل وزوجته الى جولة لعب ورق، وهما صديق ان قديم ان لآل بينويير. مدت الطاولة في غرفة السهرة، وقدمت السيدة بينويير القهوة في فناجين جميلة.

مرت فاليسري. حيّت واختفت. فرنكي خرج الى الركض. غيل كانت مدعوة عند صديقة لها. وفيما كانت جيني تكتب دروسها، تناهى اليها بعض الحوار.

قال والدها:

صلب الارادة عنيدها. كان دائماً يقول لنا: «سأموت واقفاً». وها مو فعل.

منى أيامه الأخيرة. كان بدأ يخرف. وهذا طبيعي في الثالثة والثمانين.

علقت السيدة دوفايل:

والثالثة والثمانين. . . سن جميلة .

عقب السيد بينويير باعتزاز:

.... ولا يضيرني بلوغها. إنما جيلنا يعمر كجيله. هل تجددان قطعة أخرى ثانية؟ هكذا حضرته أوريليا خصيصاً لمجيئكما.

سدت جيني أذنيها وبقيت أصواتهم تتناهى اليها:

- بلى . . . أنطفأ وهمو نائم . أحس بدنو ساعته . انهما الغريزة . أي عزاء لنا أن يكون رحل وهادئاً من دون ألم !

شعرت جيني بضرورة الابتعاد كي لا تسمع أكثر، من تلك الاصوات التي تشرح الحدث بكلمات هامسة حزينة اسفة. يجب عليها أن تبعد عنها هذا الحوار وكلماته الطنانة.

مسكين جدها. . .

هوالذي كان يأنف من الكلمات الطنانة ، صادروا موته وجعلوا منه بطلًا. فعلًا: البالغون يخطئون كثيراً. إنه لم يكن بطلًا. لم يكن سوى . . . . جد طيب .

جدها «هي»، بكل بساطة.





دار ثقافة الأطفال سلسلة مكتبتنا قسم النشر



